# في رحاب الإيمان

آية الله السيد محمد تقي المدرسي

الكتاب : في رحاب الايمان

المؤلف: آية الله السيد محمد تقي المدرسي

الناشر: انتشارات مدرسي

الطبعة الاولى : ١٤١٧ هـ

عدد النسخ : ۳۰۰۰

السعر: ٥٠٠٠ ريال

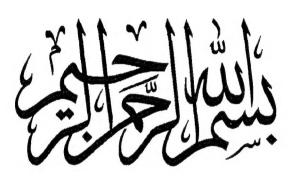

#### المقدمية

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .

الايمان وما يرادفه من كلمات في سائر اللغات أحلى نعت يوصف بـ البعـض فيكن لهم الناس احتراما ويثنون عليهم بأسمى ثناء .

من منا لايحب ان ينعت بهذه الصفة ، ومن منا من لايدعيها صادقا ام غير صادق ؟

ولكنا حين نقيّم الاخرين تقييما موضوعيا فاننا لن نجـود بهـذه الصفـة الاعلى البعض وهم لاريب الاقلـون .

اما سائر الناس فان أخف نعت يحصلون عليه منا هو ان اكثر اهتماماتهم شخصية ، واثقل نعت انهم ذاتيون أنانيون ..

فياترى هل تبحث عن برنامج يجعلك في مصاف المؤمنين حقا .. ؟

انها قمة سامقة لايبلغها الانسان بالتمني والادعاء ، ولكن بالجد والاجتهاد . فهل تتطلع الى بلوغها ، وهل انت مستعد لبذل الثمن الغالي في سبيل تحقيق هذا التطلع ؟

اذن تعال نستعرض في صفحات هذا الكتاب كلمات مضيئة عن الايمان ، وهمي في الأصل أحاديث روحية القاهما سماحة آية الله المدرسي في مناسبات شتى . والحديث حين يكون عن الايمان فمن الافضل ان يأتي عفويها لاتكلف فيه ولا تعسف .

تعال نعيش لحظات سعيدة في رحاب الايمان حيث السكينة في القلب ، والبصيرة في الحياة ، والفلاح في العيش ، والعاقبة الحسنى ..

واذا ألقينا سمعنا شاهدين ومستريحين الى احاديث الايمان ، داعين الله ان يتم نورنا ؛ فان الرجاء ان نحصل على افضل نعمة في نهاية المطاف ، همي نعمة زيادة الايمان .

وفي الختام ؛ الكتاب مجرد ذكرى ، وانما قلبك المنفتح هو الشرط الأهم للاستفادة منه ، والله المستعان وعليه التكلان .

مكتب آية الله المدرسي ١ / ربيع الاول / ٢٤٢٧ هـ

الياب الأول

من هدى الإيمان

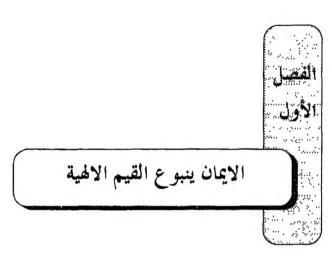

الايمان هو ينبوع سائر القيم الالهية ، وجذر شجرة سائر القيم والاحكام والشرائع ، والسؤال المهم المطروح في هذا المحال هو : كيف يستطيع الانسان ان ينمّي ويزيد من ايمانه با لله - عز وجل - وكيف تتوهج حقيقة الايمان في القلب حتى تتجسد في صورة قيم مثلى ، وأخلاق سامية تقود حياة الانسان الى حيث يريد الله ، والسى حيث يتطلع الانسان بفطرته من الهدى والفلاح ؟

قبل ان احيب على هذا السؤال لابد ان امهد للاجابة بتمهيد هو ان الايمان لم يذكر في القرآن الكريم إلا مقرونا بعلاماته وآياته وبالتالي بالافعال التي تنبع منه . فليس ليمانا ذلك الايمان الذي لايفيض بالقيم ، فهو اقرار في القلب ، وشهادة باللسان ، وحركة بالاعضاء والجوارح . فاذا كان هنا اقرار في القلب ، فلابد ان يظهر هذا الاقرار ، ولامناص من ان تظهر حقيقته على جوارح الانسان .

#### الايمان مقترن بالفضائل:

ولذلك فان القرآن الكريم لايحدثنا عن الايمان الا ويقرنه بمجموعة من الفضائل ، تقف الصلاة على رأسها كقوله – تعالى – : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ \* اللّهِينَ هُمْ وَيَ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (المؤمنون / ٢-٢) . ثـم يأتي بعد ذلـك الانفـاق في سبيل الله ؛ فكلما زاد الانسان اهتماما بالصلاة ، زاد انفاقا في سبيل الله – عز وحـل - في جميع الابعاد ، وارتفع ايمانا وازداد يقينا . ومن هنا فان الذي يدعي انه مؤمن ثم لايخشع في صلاته ، ولاينفق مما رزقه الله فان ادعاءه هذا كاذب ، وهو بحرد تمن ، والجنة لايمكن ان تنال بالأماني ابدا.

وعندما يحدثنا القرآن الكريم عن الجنة والنار ، وعن يوم القيامة فانه يحدثنا عن ميزان عدل يأخذ بنظر الاعتبار مثقال الندرة : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْراً ميزان عدل يأخذ بنظر الاعتبار مثقال الندرة : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسرَهُ ﴾ (الزلزال / ٧-٨) ، فالحديث هنا هو حديث عن العدل ، والقسسط ، وعمل يقاس بالمثقال ، فليست القضية عبثا ، ولا هي امان ، والايمان ليس ادعاء ، فلكل حق حقيقة والايمان لابد ان تكون له حقيقة تدل عليسه ، ولابد ان يتحلى في العمل .

واعود هذا الى السؤال الذي طرحته من قبل وهو: كيف ينمي الانسان جوهرة الايمان في نفسه ؟ ، لقد عبّرت الاحاديث عن الايمان بأنه ( الروح) لان الروح هي التي تزود الانسان بالحركة والنشاط ، ولكي ينمو الايمان يجب ان تنمو سائر الفضائل ؛ اي ان الانسان يجب ان لايختار بين الفضائل ، فالذي يريد ان يجسد في نفسه الايمان عليه ان يكون بحيث يسلم نفسه لكل شيء يقدمه في سبيل الله - تعالى - .

### من تجليات الايمان:

1 - الطاعة: وعلى سبيل المثال فان (الطاعة) هي ابرز معاني وتجليات الايمان ؟ اي الطاعة لله وللرسول وأولي الامر. والطاعة تمتلك ابعادا ؟ فقد يطيع الانسان فيما يشتهيه ، ويخالف الاوامر فيما لايرغب فيه ولا يريده ، كما كان حال بني اسرائيل. فقد كانوا اذا جاءهم رسول بما تهواه انفسهم اطاعوه ، واذا جاءهم الرسول بما لاترغب فيه انفسهم استكبروا وعصوا ، وهذه الطاعة ليست هي المطلوبة.

وقد يطيع الانسان امر مولاه بما يخالف هواه (اي هوى هذا الانسان) ولكن في بعض الامور كالانفاق في سبيل الله – مثلا – ، اما اذا أمره بالجهاد بنفسه ودمه فتراه غير مستعد ، وهذه طاعة غير مقبولة هي الاخرى .

ان الطاعة المفروضة تتمثل في ان يكون الانسان مستعدا لتنفيذ الاوامر في اي وقت حتى وان عاش الى آخر حياته دون ان يؤمر من قبل قيادته بالجهاد لان انتظار الفرج يعتبر من اهم الاعمال في الشريعة المقدسة بالنسبة الى الامة المرحومة ، فالذي ينتظر الفرج ، وينتظر ان ترتفع الراية بيد صاحبها الحقيقي فانه يكون قد حدّث نفسه بالجهاد والشهادة ؛ اي ان هذا الانسان مستعد في اية لحظة لأن يحمل سلاحه ، ويدخل ساحة الجهاد ، ويستشهد بين يدي امام زمانه ، وهذا هو معنى الانتظار الذي هو اكثر الاعمال ثوابا عند الله – عز وجل – ، لان الانسان المستعد يكون في اعلى درجات الرحمة الالهية .

٧- ذكر الله ؛ اي ان يكون الانصرى ذكر الله ؛ اي ان يكون الانسان حاسا و شاعرا بهيمنة الله عليه ، واحاطته به ، وانه ليس بعيدا عن مقام

ربه ، ولذلك فان ذكر الله - تعالى - ليس ان يلهج لسان الانسان بالكلمات ، وانما هو التوجه والالتفات بعد النسيان . اما ان يكون قلب الانسان لاهيا وغافلا عندما يتحرك لسانه بالذكر فانه سوف يعبر عن لاسيء . ولذلك جاء في الاحاديث ضرورة ذكر الله عند المعصية ، فاذا كنت على سبيل المثال جالسا في مجلس من مجالس البطالين صدفة ، وسمعت رجلا يذكر آخر بسوء فان عليك في هذه الحالة ان تذكر الله - سبحانه - ، لان الكلام السوء الذي سمعته هو معصية ، وعليك ان تذكر الله عند المعصية ، فلابد اما ان تدافع عن ذلك الرجل، واما ان تقوم من مجلسك ، وتعترض على هذه الجلسة التي يعصى الله - عز وجل - فيها .

وبالإضافة الى ذلك فان علينا ان نذكر الله عند الطاعة ايضا ، فعندما يأتيك رجل ويدعوك الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، او المساهمة في عمل خيري ، فقد ذكر الله - تعالى - لك ، فاذا خفق قلبك ، ووجلت نفسك ، وجرى الدم في عروقك فانت مؤمن حقا كما يقول - عز من قائل - : ﴿ إِلَّهَا الْمُوْمِنُونَ اللَّهِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ عَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ الْمُوْمِنُونَ اللّهِ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ عَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ وَالمَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴾ (الانفال / ٢) ، اما اذا شعرت بالخمول ، والتقاعس ، والتكاسل فهذا يعني انك لاتعتبر رضوان الله وحبه غنيمة ، بل تعتبرهما خسارة . والتكاسل فهذا يعني انك لاتعتبر رضوان الله وحبه غنيمة ، بل تعتبرهما خسارة . فالغنيمة عندك ان تذكر عند الله . وهكذا ان الإيمان الخقيقي لم يتجسد في نفسك بعد .

وقد يتمحسد ذكر الله - سبحانه وتعالى - عند المصيبة ، فالمصائب تهون عند ذكر الله ، وعلى سبيل المثال فان الامام الحسين (عليه السلام) وفي اصعب

لحظات مصيبته ؛ اي عندما اصيب بابنه الرضيع ، كان يأخذ الـدم من نحر ابنه المذبوح ويرميه الى السماء قائلا : " هون علي ما نزل بي انه بعين الله " ، فمادام الانسان يذكر الله - جلت قدرته - فان مصائبه ستهون كلها ، لان الله شاهد وناظر ، وعالم بما يجري ، وهو الذي سيأخذ بثأره من الظالمين .

وهناك ذكر الله عند التفكير والذي يعتبر من اعظم الذكر ؛ فعندما يفكر الانسان ، ويقدر عليه ان يذكر الله ، ولايفكر باهوائه ، ولايدع وساوس شيطانه تستحوذ عليه ، بل عليه ان يفكر في الطريق المستقيم لا ان يكون تقديره قائما على اساس الهوى . ولذلك فان القرآن الكريم عندما يحدثنا عن الصالحين يقول : ﴿ فَبَشّرٌ عِبَادِ \* الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَائِكَ الّذِينَ هَذَاهُمُ اللّهُ وَأُولُونَ هُمْ أُولُوا الألْبَابِ ﴾ (الرمر / ١٧-١٨) .

ولذلك فان هذا الذكر ينمي في الانسان روح الايمان ، والله - عز وجل - يأمرنا في آيات عديدة بذكره ، فهو يقول عن المؤمنين الذين يبتعلون عن المظنون ، والوساوس الشيطانية : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ءَاهَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا الطُنون ، والوساوس الشيطانية : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ءَاهَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا الطَّهَ كَثِيراً ﴾ (الشعراء / ٢٢٧) ، فهو لاء مستثنون من حكم الله على الشعراء ، فا لله - تعالى - عندما يحدثنا عنهم يقول : ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ \* أَلَمْ فَا للهُ عَلَى الله عَلَى الله وَادِ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾ تَر أَنَّهُمْ فِي كُلُونَ هَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾ (الشعراء / ٢٢٢-٢٢٢) ، الا انه يستدرك قائلا : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ءَاهَنُوا ... ﴾ ، فصفات المؤمنين من الشعراء انهم آمنوا وعملوا الصالحات ؛ اي ان ليمانهم لم يكن بالتمني ، بل كان ايمانا حقيقيا .

ثم يقول - تعالى - : ﴿ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ ؛ اي انهم لم ينحرفوا في تيار

الاوهام ، والتخيلات بل قالوا الحق . وفي موضع آخر يصف - تعالى - المؤمنين قائلا : ﴿ الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (آل عمران / ١٩١) ، وقد اوّلت هذه الاية بالصلاة ، اما تفسيرها فهدو ان الانسان المؤمن يذكر الله دائما في جميع الاحوال ؛ فهو في الحركة يعمل ، وفي الجلوس ينمي علاقاته مع الآخرين ، وفي النوم يفكر ، فهو يذكر الله - عز وجل - في كل هذه الحالات .

ان الصلاة ذكر ، هذا لا يعني ان على الانسان ان لا ينشغل بعد الفراغ من صلاته عن ذكر الله كما يشير الى ذلك - تعالى - في قوله الكريم : ﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ﴾ (النور / ٣٧) ، فالصلاة انما شرعت للنَّيِّرُ اللهُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِلْإِكْرِي ﴾ (طه / ١٤) ، وبعد الصلاة على الانسان ان يُذكر الله ايضا : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ . (الساء / ١٠٢)

وعند مواجهة الاعداء يجب على الانسان المؤمن ان يذكر ربه ، فبذكر الله تطمئن القلوب ، وبذكره يتحقق مفهوم التوكل. يقول - تعالى - : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَةً فَاثُبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيراً ﴾ (الانفال / ٥؛ ) . ومن المعلوم ان الانسان خطّاء ، والذي يدعي انه منزه عن الخطأ ، فان ادعاءه هذا هو بحد ذاته اكبر خطأ لانه يجعله في حالة من التكبر والتجبر والطغيان . واذا ما اخطأ الانسان فان عليه ان يذكر الله لكي يمنحه اولا القوة والقدرة على مقاومة الشيطان الذي يدعوه الى ان يذنب المرة بعد الاخرى ، ولكي حليفة - ثانيا - لايصاب باليأس والقنوط ، لان الياس بحد ذاته جريمة ، وخطيئة

كبرى ، ولذلك يقول – سبحانه – عن المؤمنين :﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُـوا فَاحِشَـةً أَوْ · ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلنَّنوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّنُـوبِ إِلاَّ اللَّـهُ وَلَـمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (آل عمران / ١٣٥) .

وحتى عندما نرتكب الذنوب الصغيرة فان علينا ان نستغفر الله - تعالى - لان الانسان اذا احدث ذنبا ثم لم يستغفر خالقه فان هذا الذنب سيتحول الى نقطة سوداء في قلبه ، واذا بالذنوب تتراكم عليه ، واذا بقلبه يموت ويصبح قاسيا . وفي آية اخرى يقول - عز وجل - : ﴿ إِنَّ الَّلْمِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكّرُوا انفسهم : ﴿ فِإِذَا لَمُ مُبْصِرُون ﴾ (الاعراف / ٢٠١) ؟ اي ذكروا الله ، وذكروا انفسهم : ﴿ فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُون ﴾ (الاعراف / ٢٠١)

### أساس الأيمان:

ومن هنا فان ذكر الله - تعالى شأنه - هو احد اعمدة العودة الى الايمان ، والصلاة هي من ابعاد ذكر الله ، والصلاة بحقيقتها هي عمود الدين - كما جاء في الحديث - اي انها اساس الايمان ، وركن علاقة الانسان بالله ورمزها ، وهي معراجه الى الله ، ولغة التخاطب بين العبد وربه . فهي - في الواقع - محور لسائر القيم لانك ان كنت خاشعا في اللحظة التي تصلي فيها فانك تعود الى فطرتك وطهرك ونقائك .

وعندما يقول الرسول (صلى الله عليه وآله): " ... يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في حسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر شمس مرات في اليوم أكان يبقى في حسده

درن ؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي " (١) .

فـان المقصود ان الصلاة الحقيقية هي التي يرجع فيها الانسان الى نقاء فطرته . وطهرها ، والقران الكريم عندما يحدثنا عن الصلاة يضيف اليها كلمة (الاقامة) كقوله – تعالى – : ﴿ وَأَقَاهُوا الصَّلاَةَ ﴾ أو ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ أو ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ أو ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ والاقامة تعني ان يؤدي الانسان الصلاة بكل ابعادها ، وآدابها ، وشروطها ، ومحتوياتها ، وهذه الصلاة هي التي تؤدي الى زيادة الايمان عند الانسان . ولذلك فان النبي (صلى الله عليه وآله) يعتبر هذه الصلاة اهم تحفة يجب على الانسان ان يعتر بها ، كما يشعر بذلك قوله (صلى الله عليه وآله) : " وقرة عيني الصلاة "، فالصلاة كانت احب شيء عنده (صلى الله عليه وآله ) : " وقرة عيني الصلاة "، فالصلاة كانت احب شيء عنده (صلى الله عليه وآله ) .

ونحن اذا وصلنا الى مرحلة بحيث احببنا الصلاة ، وارتاحت انفسنا اليها ، وشعرنا بأنها خفيفة علينا وليست ثقيلة ، واذا راينا ان قلوبنا تندفع الى ان تتهيأ للصلاة بمجرد ان يتناهى الى اسماعنا نداء (حي على الصلاة) ، فلنعرف ان الله حل وعلا - قد من علينا ، ولم يجعل بيننا وبينه حجابا ، وانه يجبنا ، لانه عندما يحب احدا فانه يجذبه اليه ، ويدعوه ، ويستضيفه ، اما اذا لم يضمر الله - تعالى - لك الحب فانه سوف لايردك . إلا إذا ألحجت عليه في ان يرفع الحجاب بينك وبينه لان " من اكثر طرق الباب أو شك ان يسمع الجواب ".

وإذا لم نكن في مثل تلك الحالة من حب الصلاة والارتياح لها ، فان علينا ان

<sup>(</sup>۱) بحار الانوار ج ۷۹ ص ۲۲۰ روایة ۴۱

لانيأس ، وان نحاول معرفة السلبيات الروحية والسلوكية التي نعاني منها ، والـتي لاتجعل صلاتنا تصبح صلاة حقيقية . وعلى هذا فان الصلاة معراج المؤمن ، وحمير موضوع ، وعمود الدين ، وخصوصا عندما يؤدي الانسان الصلاة بشروطها الاجتماعية .

## الصلاة أول هدف:

وعندما يبين لنا القرآن الكريم مواصفات المجتمع الإيماني ، فانه يذكر ان اقامة الصلاة يجب ان تكون اول هدف لهم : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصلاة يجب ان تكون اول هدف لهم : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةُ ﴾ (١ الحج / ١١) ، وفي موضع آخر يقول عنهم – عز وجل – : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ مُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ ﴾ (١ النج / ٢١) ، فالهدف الاول للائمة الذين يهدون بأمر الله يتمثل في العامة الصلاة .

وفي ايام الجمعة ، والاعياد يتواصل المؤمنون ، ويتلاقسون ، وتكون الصلاة هي عور التفاهم بينهم كما يقول – تعالى – : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِيَ عَوْرِ التفاهم بينهم كما يقول ألَّي فَرَرُوا اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة / ٩) ، وعلى هذا فان لقاء المؤمنين يكون حول مائدة الصلاة ، فهي التي تجمعهم .

ان هذه الصلاة تجعل الانسان في حالة عروج دائم ، فاذا اردنا ان نتحدث مع الله - حل وعلا - فان علينا ان نقيم الصلاة ، ونقرأ القرآن ، وهناك البعض من المؤمنين يجمعون بين الامرين وخصوصا في صلاة النوافل ، وهذه فكرة لطيفه

١٨ في رحاب الإيمان

وخصوصا في ليالي شهر رمضان المبارك ، فاذا كانت لديك فكرة ان تصلي الف ركعة طيلة شهر رمضان فبأمكانك ان تقسمها بين الليل والنهار ، واثناء كل صلاة بأمكانك ان تمسك القرآن بيدك لتقرأ آيات منه .

وقد فسرت الآية : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرءَانِ ﴾ (الرسل / ٢٠) ، تقراً القرآن اثناء الصلاة ، وفي هذه الحالة وفي نفس الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة سيكون باستطاعتك ان تختم القرآن في صلاتك ؛ اي ان تتبادل الحديث مع الله - سبحانه وتعالى - .





القرآن الكريم بما يضم من سور وآيات بينات يقدم الجواب الصريح والواضح على حقيقة يتجاهلها الانسان ، ويحتجب عنها وعن معرفتها والتفاعل معها رغم وضوحها ، الا وهي حقيقة الايمان وتجلياته ، والتي يقف على النقيض منها الكفر وابعاده .

## أصل كل خير:

ان الايمان هو اصل كل خير ، وقاعدة كل قيمة سامية ، وينبوع كل فضيلة مثلى ، ولعل الغاية الاسمى للايمان هي ان يخرج الانسان من اطار الذات ، وحدود الأنا الضيقة ، الى التفكير والاحساس بالآخرين ، وبتعبير آخر ؛ فان الايمان يتجسد ويخرج الى الواقع عندما يشعر الانسان بأخيه الانسان ، فعندما يخرج من الاطار الضيق للنفس الى عالم الاحساس بالآخرين ، وحينما يعيش الحقائق الآخرى

الخارجة عن الذات ، ويستوعبها ، ويهتدي اليها فحينتند يصح ان يقال عنه انه مؤمن .

### الله ينبوع الحقائق:

والحق - تعالى - هو ينبوع الحقائق الاخرى ، ومصدرها ، وهو حقيقة الحقائق ، فكل وقع ووجود انميا هو من عنده الحقائق ، فكل حق وحقيقة ، بل وكل واقع ووجود انميا هو من عنده - سبحانه - وبخلقه وتدبيره وهيمنته ، ولذلك كان رأس الايمان الايمان با لله ووحدانيته ومطلقيته ، ومن هذه البؤرة الايمانية تشع سائر أشعة الأيمان الاخرى ، وتمتد ابعادها .

ولعل ابرز هذه الابعاد الايمانية الايمان باسمائه الحسنى ، فمعرفته - تعالى - تعمثل في ان نعرفه بأسمائه بعد ان استحالت معرفة كنهه ، ذلك لان عقبل الانسان ومهما تسامى وارتفع بالعلم والمعرفة لايمكن ان يسمو الى معرفة ذات الرب التي هي غيب الغيوب ، فهو - عز وجل - لاتبلغه الادراكات مهما سمت وان كانت ادراكات الانبياء ، والصديقين ، والملائكة ، فليس هناك من موجود منح العقل ، والادراك ، والبصيرة بمستطيع ان يبلغ معرفة الذات الالحية ، وكل محاولة في هذا المحال تهبط بصاحبها الى حضيض الزندقة ؛ " من تفكر في ذات الله تزندق " .

ان قصاری ما يستطيعه العقل ان يعرف الخالق – عز وجل – باسمائه الحسنی ، وصفاته وآلائه العليا ، وبما صنعت يده من وجود وخلائق ، فهو – تعالى – تمكن معرفته – مثلا – بالرحمة ، والعزة ، والقوة ، والحكمة ، والعظمة ، وبكونه سميعا بصيرا ، حبيرا قادرا على كل شيء وهكذا الحال بالنسبة الى جميع اسمائه وصفاته .

## مبدأ السنن الالهية:

ومن هنا لم تكن دعوة الله الا من خلال اسمائه الحسنى ، فبعد معرفة هناه الاسماء تتسنى لنا معرفة السنن التي اقام بها الله الكون والوجود ، وهذه السنن هي حقائق تتعلق بتلك الاسماء الحسنى ، والآلاء العليا ، فعندما نعلم ان الله حمل شأنه - رحيم فلابد ان ندرك ان من سننه (الرحمة) ، فلا يدع ظالما في هذه الحياة يستمر في ظلمه للناس مادام الله ارحم الراحمين ، ولانه - تعالى - كذلك فليس من المعقول ان يتغاضى عن دعوة مظلوم ، او اجابة الداعي اذا دعاه .

وهكذا فان الاسماء التي يدعى بها الله - سبحانه - هي مبدأ السنن الالهية ، ومن بين هذه السنن سنة استجابة الدعاء ، فكما ان الله كتب على نفسه الرحمة ، فقد اخذ على نفسه ايضا عهدا بأن يستجيب دعوة الداعي اذا دعاه كما يقول - عز وجل - : ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَلِيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (البقرة / ١٨٦) .

ومن سنة الرحمة ننتقل الى الحديث عن سنة الحرى هي سنة الحكمة النابعة من كون الله - تعالت قدرته - حكيما ، فلو ان احدا طلب من الله ان يحول ما على الارض من جبال الى نيران ، فاستقبل القبلة ، وجثا امامها ، وراح يدعو ويدعو بصوت شجي لايام وليال لما استجاب - تعالى - لدعائه رغم انه ارحم الراحمين ، ويجيب دعوة الداعين ، لانه - في نفس الوقت - حكيم عليم ، فمشيئة الله القائمة على حكمته وعلمه هي فوق مشيئة العباد، فليس من العدل ان تتحول جبال هذه الارض الى نيران بناء على رغبة عبد من العباد .

### بيان الايمان وتجلياته :

ويبدو ان سورة (يونس) اختصت في بيان الايمان وتجلياته ، مقابل الكفر ومفرداته .. ففي بداية هذه السورة الكريمة يقول - تعالى - : ﴿ الرِ تِلْكُ عَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ (يونس / ١) ، فالحكمة هي رأس الايمان ، ورأس الايمان هو خافة الله - سبحانه - ، فمن خلال معرفة ان الله حكيم ، نعرف سنة من سننه وهي الحكمة ، وانطلاقا من هذه السنة ندرك ان ليس كل دعاء قابلا للاستجابة من قبل الله - تعالى - فهو لا يستجيب لكل دعاء وان كان قادرا على ذلك بسبب مقتضى حكمته . وحتى في موضوع هلاك طاغية ما فاننا قد لانلمس استجابة الدعاء ، فقد يؤخر - عز وجل - هلاكه الى اجل مسمى لايعلمه الاهو ، فلا يهلكه لمجرد ان نسجد له - تعالى - داخرين ، وندعو من اجل هلاكه متضرعين ، لحكمة اقتضاها الخالق ، وقد حجبت عنا ، فلو انه - عز وجل - استقر هذا الكون استجاب كل دعوة دون الحكمة ولمجرد ان يدعو العبد لما استقر هذا الكون والوجود ، ولما جرت بقية السنن الالهية في مجراها الذي وضعه الله لها .

والله - سبحانه - كثيرا ما تغيب حكمته عن كثير من عباده في امور الحياة في حين انه اعلم بمصلحة الانسان سواء كان فردا ام جماعة ، ولذلك كان لزاما علينا ان نبحث عن الحكمة الالهية في الامور التي ندعو الله فيها فلا يستجيب لنا ، فهو - سبحانه - وضع كثيرا من الامور والحقائق في موازينها ، وضمن معادلات هي جوهر الكثير من السنن الالهية . وفي كتابه الجيد نجد الاشارة الى هذه الموازين والمعادلات منها قوله : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ دَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْقَالَ دَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ هِنْ قَالَ هُمْ اللهِ هُولِهُ وَالْقَالَ فَيْهِ وَالْمَالِ اللهِ مَا سَعَى \* وَالْنَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ (النجم / ٣٩-١٠) وقوله : ﴿ إِنْ أَحْسَـنتُمْ أَحْسَـنتُمْ لَانْفُسِـكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ . (الاسراء / ٧)

## تقاسم الحقوق مع الاخرين:

وعلى هذا فلاننا نؤمن بالله فائنا نؤمن ايضا باسمائه الحسنى ، ولاننا نؤمن بهذه الاسماء فائنا نؤمن بالسنن التي تفيض من هذه الاسماء وتنبعث عنها ، ومن ثم فان هذا الايمان بالله يؤدي الى الايمان بالخلق والوعي والاحساس بهم ، ذلك لان الخلق لم يتوقف علينا نحن بالذات ، فكما اننا مخلوقون لله فان الاحرين ايضا مخلوقون من قبله ، ولذلك ينبغي بناء العلاقة الاجتماعية على هذا الاساس داخل المحتمع والامة ، فكما يحب احدثا ان ينال حقوقه من الاحرين ، فان هؤلاء الاحرين ينتظرون ان نؤدي لهم ما علينا من حقوق ، فعندما نعترف بالاحرين ، ونعي حقوقهم فان هذا يعني اننا قد آمنا بهم ، فلابد ان نتقاسم معهم الحقوق ، والجهود والاتعاب في هذه الحياة .

وهذه الخصيصة - خصيصة الايمان بالاخرين - هي التي اعطت الحضارة الاسلامية وجهها المشرق في صدر الاسلام ، حيث سادت ثلث ارجاء المعمورة . فالثروة لم تتكلس ، والحقوق كانت توزع بشكل عادل ، فطبيعة النظام الاسلامي تأبى ان تتكلس الثروة ، ويكتنز الذهب والفضة ، كما ان الجماميع التي كانت تدخل في رحاب الاسلام ، كانت تتحول مباشرة الى جزء لايتجزأ من الحضارة الاسلامية . فاذا ما اعتنقت قرية من القرى النائية في اطراف الدولة الاسلامية الدين الاسلامي . بادر ابناؤها الى كفالة بعضهم البعض ، فيتقاسمون العيش سوية ،

ويتعاونون في اطار من الاخوة والمحبة ، وفي ظــل القـرآن ، والرســالة المحمديــة الــتي آمنوا بها ، وبذلك ينعدم الفقر بينهم تدريجيــا ، وتــذوب الــثروات المكدســة لــدى القلة من المجتمع .

ان الايمان بالله - تعالى - يجعل الانسان المؤمن يتعدى حدود معرفته لحق الغير في الحياة الى معرفة حق سائر الاحياء من حيوانات ونباتات في نيل نصيبها ورزقها من الحياة، ولعلنا سمعنا الحديث الشريف الذي يقول: " رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض " (١) ، وفي رواية اخرى تظهر بوضوح السلوك العملي الرحيم للاسلام ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) استيقظ يوما من نومه فوجد قطة قد نامت على طرف ردائه ، فأبى ان يفسد عليها لذة نومها ، فقطع ذلك الجزء من ردائه ، ونهض من مكانه تاركا القطة تستغرق في نومها دون ان يزعجها .

# المؤمن يحترم كل شيء:

ان حقوق الانسان بل وحقوق كل كائن حي يدب على هذه الارض هي ذات جذور واصالة في الرؤية الاسلامية ، فأيمان الانسان بالآخرين ، نابع من ليمانه بأنهم خلق الله – تعالى – . وكذلك الحال بالنسبة الى كل ما يدب على هذه البسيطة فان له حقا في الحياة مادام مخلوقا لله ، ولذلك فان المؤمن يعيش وهو يحترم كل شيء ؟ فلا يعبث ، ولايفسد ، ولايبذر ، ويحترم ويقدر كل نعمة انعم الله بها عليه .

<sup>(</sup>١) بحار الانوار ج ٦١ ص ٢٦٨ رواية ٣٠

ف الايمان بالله الذي يتعدى الى الايمان الشمولي بكل ماهو خارج الذات الانسانية ، هذا الايمان يصوغ شخصية الانسان المؤمن ، وسلوكيته ، وتعامله مع الحياة والمحتمع . وفي القرآن الكريم اشارات الى مثل هذا السلوك من ذلك قوله - عز وجل - في الايات التالية :

﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْوِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُسُولاً ﴾ (الاسراء/٣٧)

﴿ فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ ﴾ (الروم / ٣٨)

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُـوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (الاسراء/ ٣٠)

هذا في حين نجد الانسان الكافر يعيش في حيز الأنا وحب الذات ، وهو مستعد لتدمير كل شيء من اجل ان يضمن مصلحته الخاصة . ونحن اليوم نلمس ، ونسمع عن التدهور البيئي بسبب الحضارة الأنانية الكافرة ، فحتى الطبيعة لم تسلم من يد هؤلاء العابثين بالاضافة الى البشر والاحياء ، فهم ينهشون لحوم المسلمين ، والمستضعفين في مختلف بقاع الارض كذئاب مفترسة .

لقد بات انسان اليوم يتأوه ألما ، ويتحسر على نلك العصور السابقة التي سادت فيها حضارة الايمان التي نشرت السعادة والامن والسلام في ارجاء المعمورة ، وراح يلعسن هذه الحضارة رغم ما فيها من التطور والتقدم التكنولوجي الذي لم ينتفع بنه بقدر ما ذاق من وباله ، وويلاته.

صحيح انها حضارة قامت على التطرو التكنولوجي الذي اختصر الزمان والمكان ، ولكنها حضارة ساقطة في حقيقتها لانها تفتقر الى الايمان بالله

- تعالى - ، فهي حضارة الانانية ، والتغطرس ، وعبادة المادة والشهوات .

وهكذا فان الايمان بالله يعني الايمان بأسمائه وسننه وبما خلق وبرأ في هذا الكون والطبيعة ، وعندما ننمي في انفسنا هذا الايمان الشمولي فانه سيخرجنا من زنزانة الذات ، واطار الانانية الضيق الى الرحاب الواسعة للحقيقة .

ومن الابواب التي يخرج الانسان من خلالها من اطار ذاته الى عالم الايمان والاحساس بالاخرين ، باب الانفاق ، والعفو ، وكظم الغيظ ، وباب الشحاعة ، والبذل ، والتضحية ، والتوكل ... وغيرها من الابواب التي تصوغ حياة الانسان الاجتماعية في اطار ايماني من الحبة والسلام والوئام والاخوة .

## صفات الانسان الكافر:

والانسان الذي يأبى على نفسه التحرر من ضيق الذات ، وسجن الانانية ، لضعف ايمانه با لله - تعالى - لابد ان يتحول شيئا فشيئا الى شخص جبان ، لئيم ، عدواني الطباع ، مغرور متكبر ، يملأه العجب بنفسه ، وهذه هي صفات الانسان الكافر با لله - سبحانه - ، ومثل هذه الصفات اشسارت اليها سورة (يونس) كعناوين ، ودلالات على الكافرين ، فيقول - عز من قائل - في هذه السورة : هُوَ اللّهِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيّاتًة وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنانِ ، وَالْحَسَانِ مَا اللّهُ ذَاكَ اللّهُ ذَاكَ اللّهُ ا

السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَيَاتِ لِقَوْمٍ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ (بونس / ٥-٢).

تُم ينتقل السياق الكريم ليعرض سلوك الكافرين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَوْجُونَ لِقَآءَنَا

ورَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَانُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمَ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ \* أُوْلَفِكَ مَأُواهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (يونس ٧-٨) ؛ فالانسان الكافر الذي يعيد السير الذات ، والدنيا ، وشهواتها ويعبدها ، ويطمئن اليها انما هو غافل عبى آيات الله ، وغفلته هذه تودي الى ان يتسافل ، ويسقط في حضيض الموبقات والجرائم ، والفساد والافساد في الارض .

#### خصائص المؤمنين:

بعد ذلك يعرض لنا السياق القرآني الصورة الايمانية قائلا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَاهَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الاَنْهَارُ فِي جَنَاتِ النَّعِيمِ \* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ النَّعِيمِ \* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وءَاخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ النَّعَلَمِينَ ﴾ (يونس / ١٠-١٠) ، فالإيمان هو يمثابة المصباح يهدي الى المحمد وفضيلة ، والمؤمن با الله - عز وجل - يمثل كيان سلم ، وامن ، وعبة ، ووحدة ، وايشار ، لايظلم ولايخون ولايؤثر نفسه على الاخرين ، ولا يعتدي على حقوق الآخرين ، ولايفسد في الارض ، وهو مسالم على على حقوق الآخرين ، ولايفسد في الارض ، وهو مسالم حتى مع الطبيعة التي حوله ، ولايقدم على عمل دون ان يأخذ بنظر الاعتبار هدفا نبيلا ساميا يرتحي منه نفعه ونفع العباد ، ويجد ويعمل ويبني ويساهم في تشييد صرح الحضارة الالهية الايمانية ، وهذه هي صفات الانسان المؤمن بأسماء الله وسند ، فكل همه اشاعة الصلاح في المحتمع ، ونشر الحبة والطمأنينة والسلام .

# كل المخلوقات تسبح لله :

ان الارض والسماء بأجرامها وكواكبها تتحدث مع رب العالمين كما تصرح بذلك الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ بِذلك الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ الْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْها قَالَتا أَتَيْنا طَآئِعِينَ ﴾ (نصلت / ١١) ، وقد ورد في الروايات كيف ان كل بقعة يعبد الله عليها ستشهد للانسان المؤمن ، بل ان الاكثر من ذلك ان الارض التي يدفن فيها تارك الصلاة تصرخ ، وتعن من وجوده ، وفي احدى الآيات القرآنية يخاطب الرب الجليل جبال الارض ، ويطلب منها ان تؤوب مع داود : ﴿ يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ ﴾ (سا / ١٠) ، فعندما كان هذا النبي يسبح لله كانت الجبال تسبح معه والطير ، والحق ان كل مخلوق يسبح لله ولكننا لا نفقه هذا التسبيح : ﴿ وَإِن هِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ هذا التسبيح : ﴿ وَإِن هِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (الاسراء / ٤٤) .

### نظرة المؤمن الى الطبيعة:

وبناء على كل ما مضى فان نظرة الانسان المؤمن الى الطبيعة هي نظرة سلام وحسب وصلاح وخير وتعاون مع الحوته من بين جنسه ، ومع الطبيعة وموجوداتها ، في حين يقف الانسان الكافر على النقيض في نظرته للحياة والوجود حوله ، فهي نظرة انانية ، عدوانية ، تستعر فيها نيران الشر والافساد . ومن خلال هاتين النظرتين المتناقضتين يتضح التنافي الحاد بين الحضارتين ؟ الاسلامية الإيمانية ، والجاهلية الكافرة .

ومـن المناسب هنا ان نذكر قولا لامام المتقين ، وامير المؤمنين ( عليه السلام )

يا حبذا لو كتب بأحرف من ذهب على مداخل المحاكم وعملت به ، وهـو قولـه (عليه السلام):

" لو اعطيت الاقاليم السبعة وافلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت ذلك " .

والامام (عليه السلام) عندما نطق بهذه الدرر فأنما كانت تنبعث من ضمير مؤمن حي مسلم لله رب العالمين ، وعارف حق المعرفة بحقوق الاخرين عليه ، وواجباته ازاءهم ، وعلينا نحن ايضا ان نتشبه قدر الامكان بهذا النموذج الاسمى في العدل والقسط .

وبكلمة واحدة فان الايمان من شأنه ان يخرج الانسان من ذاته الضيقة الى عالم الايمان بالحقائق الاخرى ، والتسليم لها ، واحترامها ، وبالتالي فانه رأس كل فضيلة وينبوع كل خير ، ومصدر كل قيمة مثلى ، ومبدأ سام في الحياة .





لاشك ان اثقل ما في ميزان العبد يـوم القيامـة هـو الايمـان ، فهـو قيمـة القيـم ، واصل الفرائض ، والهدف الاسمى للانسان الكامل في الحياة .

ترى ما هو الايمان ، وهل يمكن للانسان ان يتعرف عليه ؟ الجواب بالايجاب ، ولكن لكل حقيقة منهاجا معينا ، فليس كل شيء يعرف بطريقة واحدة وانما السبيل الى معرفة كل شيء يتحدد عبر طبيعته ، والايمان - يما انه روح وعزم وارادة - فان معرفته لا يمكن ان تكون بالسبل المعروفة التي نتعرف بها على الحقائق المشهودة عينا .

والطريق الى معرفة الايمان انما هو بمعرفة اسمائه وصفاته وعلاماته ، وبتعبير اخر فان السبيل الى معرفة الايمان لا يكون الا عبر معرفة حقائقه وتجلياته والواقع الذي يصنعه هذا الايمان ، ولذلك فاننا عندما نتدبر في آيات الذكر الحكيم التي تنطلق عادة من الايمان ، وتنتهى اليه ، ونتساءل عن حقيقة الايمان ، فان القرآن يجيبنا عن

ذلك من خلال بيان علامات الانسان المؤمن وصفاته فيقول - عز من قائل - : ﴿ قَدْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وهكذا فان الحديث عن الايمان هو حديث عن تجلياته ، وعن تلك الصفات المثلى التي تتجلى في حياة الانسان المؤمن ، ويتسم المؤمنون بها ، ومن هنا فان من الممكن ايضا التعرف على حقيقة الايمان بالاسلوب المعين لمعرفة الحقائق المجردة مثل حقيقة العلم ، والروح ، والارادة ، والعقل وسائر الانوار الالهية التي منحها الله - عز وجل - للانسان .

كما واننا لن نستطيع سبيلا الى معرفة رب هذه الانوار ، وخالقها الله ذي العرش - سبحانه وتعالى - الا عبر معرفة آياته واسمائه ، فلا يمكن معرفة الله . بمعرفة ذاته لاننا سنبقى عاجزين طويلا وطويلا عن معرفة اسم من اسماء الله ، شم لا نستطيع التعرف على ابعاده ، فكيف يمعرفة رب العباد بذاته والذي لا تدركه الابصار ، وهو يدرك الابصار .

## تجليات الايمان في الحياة:

وهكذا فان للايمان تجليات كثيرة وهي ليست بعيدة عن حياة وسلوك المؤمنين لان الايمان هو حركة للانسان ، وقبل ان نتعرف على تجليات الايمان لابد ان نختصر الحديث حول جوهره وروحه ، والملاحظ ان التعبير الدقيق عن الايمان في الاحاديث الشريفة هو (الروح) ، كما ان التعبير الدقيق ايضا عن كل نصر وتأييد الهي للبشر في مجال العصمة ، وفي مجال توفيق العبد هو (روح القلس) ؟

اي التأييد بروح القدس.

ان كلمة الروح تعني ذلك الافق الذي هو اعلى واسمى من افق المادة ، والقرآن الكريم يطلق كلمة ( الروح ) على حقيقة الايمان ، وعزم الارادة ، وبهذا العزم ؛ اي بالقرار الذي يتخذه الانسان في داخله لكي يكون مؤمنا ، والذي يكون في اقل من ثانية واحدة ، تتجسد حقيقة الايمان من جانب البشر ، او حركة الانسان وسعيه نحو الايمان .

اما ذلك العرم فانه لا يتم ولا يكتمل ولا يثمر إلا بتوفيت الله عز وجل - ، فبعد ان يتحرك الانسان ويسعى نحو الايمان بعرم الارادة ؛ اي بلحظة من الارادة واتخاذ القرار ، يأتيه حينئذ التوفيق الالهي كما قال - تعالى - : ﴿ وَمَا تَشَاوُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الانسان / ٣٠) ؛ فالانسان لا يكون مؤمنا الا بتوفيق الله ، لان الايمان روح منه - تعالى - تعطى للانسان ، واذا ما وصل الانسان الى مستوى الروح ( روح الايمان ) فان تحولا عظيما سيحدث في نفسه ، هذا التحول الدي يعتبر حسب ما يبدو لي اعظم تحول في الخليقة .

وعلى سبيل المثال فلننظر الى الشمس ، سنرى ان جوهرها لم يتغير منذ ان خلقها الله والى الان ، ربما تغير مظهرها ، وربما تغيرت كتلتها وحرارتها ، ولكن جوهرها لم يتغير ابدا وسوف لن يتغير ... وهكذا الحال بالنسبة الى سائر المخلوقات فان جوهرها هو هو لا يتغير ، ولكن شيئا وحيدا هو الذي يتغير جوهره من دون سائر المخلوقات الا وهو روح الانسان التي هي الحقيقة الوحيدة التي من المكن ان يتغير جوهرها .

## الايمان اساس القيم:

ان جوهر الانسان يتمثل في انه بشر مخلوق ضعيف محدود يتغير ويتحول حتى يكون - كما قال عنه الله - سبحانه وتعالى - في حديث قدسي - : ﴿ عبدي اطعني تكن مِثلي او مَثلي اقول للشيء كن فيكون ، وتقول للشيء كن فيكون ﴾ ، وهذا الجوهر انما يتغير بالايمان ، ولذلك فاننا عندما نقرا آيات القرآن الكريم نجد انه قبل ان يبين اية قيمة من القيم يبدأ بالحديث عن الايمان ، وعلى سبيل المثال فاننا اذا تدبرنا في سورة هود التي تحدثنا عن رسالة الانبياء (عليهم السلام) الى الامم ، نجد انها تنقسم وتتشعب ضمن مجاميع من الايات ، وكل مجموعة هي خلاصة عن رسالـة نبي من الانبياء ابتداء من رسالة الله - جل وعلا - الى نبينا الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله ) خاتم النبيين وسيد المرسلين حيث تفتتح هذه السورة الكريمة بها في الاية الثانية ، ومن ثم سائر الانبياء (عليهم السلام ) .

وعندما نقرأ هذه المجاميع من الايات نجد في بدايسة كل منها تذكرة بالله اسبحانه وتعالى - ، ثم بيانا لسائر القيم التي امر الله البشر بالالتزام بها ، ومثل هذه التذكرة نجدها في كل سورة تتحدث عن رسالات الانبياء من مثل سورة الشعراء ، هذه السورة التي جاءت هي الاخرى ضمن بحاميع من الايات كل بحموعة تحدثنا عن رسالة نبي من الانبياء كالنبي نوح ، وصالح ، وشعيب (عليه السلام) وسائر الانبياء ، وكل بحموعة تحدثنا عن رسالة الله الله الله النبياء ، وكل بحموعة تحدثنا عن رسالة الله التي من الانبياء ، وهذه الرسالة تتغير حسب ظروف تلك الامة التي بعث النبي اليها ، وحاجتها الى مجموعة معينة من القيم والانظمة .

وفي فاتحة هذه المجموعة من الايات يكون الحديث حول الله - جل

وعلا - ورسالته ، ففي سورة هود - مثلا - نجد هذه الاية :

﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ (مود / ۲) وهذه الاية هي ثانية آيات هذه السورة ، فهي تبتدء هكذا : ﴿ الر كِتَابُ أُحْكِمَتْ عَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلاَّ تَعْبُدُوا ﴾ (مود / ۱ - ۲) وهكذا فان هذه الاية تمثل محتوى هذا الكتاب ، ومحتوى رسالة الله التي ارسلت الى النبي (صلى الله عليه وآله) عبر القرآن الكريم .

ثم تتوالى بعد ذلك الايات الكريمة فيقول – تعالى – : ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَصْلَلَهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَصْلٍ فَصْلَلَهُ وَاللَّهِ مَوْ جَعُكُم وَهُو عَلَى وَإِنْ تَوَلِّوا فَإِلَى اللَّهِ مَوْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (هود / ٣-٤).

وفي الاية السادسة والعشرين تطالعنا حقيقة مشابهة ، ففي هذه الاية نقراً حول نوح (عليه السلام) : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِينٌ \* أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾ (هود/٢٥-٢١) وهنا نسلاحظ تكرار نفس الحقيقة رغم ان التعبير عنها اختلف بعض الشيء ، فهناك " نَدِيرٌ مُبِين " وهنا " إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ " ، فالحقيقة واحدة ، والنذير ايضا ينذر بعذاب اليم .

وهذا ايضا هو محتوى رسالة شيخ المرسلين نوح (عليه السلام) حيث تتسلسل بعد هذه الاية ايضا مجموعة من القيم في قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ الْمَلاَ اللَّهِ اللهِ اللهِ الحر الايات التي تحدثنا عن بقية مبادىء وبصائر الله أرافيلنا عن بقية مبادىء وبصائر الله

سبحانه وتعالى - الى النبي نوح ( عليه السلام ) .

وفي الاية الخمسين من سورة هود نجد هذه الاية الكريمة: ﴿ وَإِلِّي عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ﴾ وهنا نلاحظ ان نفس الفكرة قد تكررت ، وفي الاية (٢١) من هذه السورة ايضا يأتي الحديث حول قوم ثمود ، والنبي صالح (عليه السلام) الذي ارسله الله - تعالى - اللهم فيقول - عز من قائل : ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ .

وفي الاية الرابعة والثمانين من نفس السورة يدور الحديث حول مدين ، والرسول الذي بعث السى مدين كان شعيبا حيث يقول - عز وجل - عنه : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ (هود / ١٨) فالحديث يدور اولا حول الايمان والتوحيد ، وعن خلوص العبادة لله - سبحانه وتعالى - ثم عن سائر الحقائق .

 أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّـهِ إِلَهـاً ءَاخَـرَ فَتُلْقَـى فِـي جَهَنَــمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً ﴾ (الاسراء/ ٣٩).

ومن هنا فقد حرت على لسان بعض المفسرين كلمة جميلة تقول اننا اذا اختصرنا كل القرآن فالمختصر المركز له هو كلمة التوحيد (لا اله الا الله) ، واذا ما اردنا ان نبسط هذه الكلمة ونشرحها فانها ستصبح القرآن كله ، فاختصار القرآن هو كلمة التوحيد ، وتفصيل كلمة التوحيد هو القرآن الكريم ، ومن هنا ندرك اننا اذا اردنا ان نصل الى مفتاح فهم الدين والفلاح والهدى فلابد ان نفهم ونعرف حقيقة الايمان ، ونسعى من اجل ايجادها في انفسنا، فالايمان عندما ينعكس على قلب الانسان ، وعندما يعمر قلب الانسان بنوره فحينه شدكون نتيجة وخلاصة ما يحدث في هذا القلب .

## الهدى والفلاح غاية المؤمن:

وعن هذا الانسان يقول الله - تعالى شأنه - : ﴿ أُولْتِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولْتِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة / ٥) اي ان خلاصة ما يحصل الانسان عليه من خلال الايمان يمكن ان يوجز في كلمتين هما (الهدى والفلاح) ، فالهدى يعني معرفة الحقائق ، وما يتصل بروح الانسان وعقله ووعيه ، واما الفلاح فيتصل يجسد الانسان وحياته ومعيشته ، والمؤمن على هدى من الناحية العقلية ، ويمتلك وضوح رؤية وبصيرة ومعرفة بالحقائق ، ومن الناحية الحياتية يمتلك الفلاح ؛ اي انه يتمتع بأعلى درجات السعادة الا وهي الفلاح ، لان الفلاح يمثل ذروة السعادة ، فالانسان قد يكون سعيدا ، فقد جاء في الحديث الشريف : " من سعادة المرء فالانسان قد يكون سعيدا ، فقد جاء في الحديث الشريف : " من سعادة المرء

المسلم الزوجة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب البهي ، والولد الصالح " (١) وهذا من سعادة الانسان ، ولكن هل يكتفي المؤمن بهذه الاربعة فقط ؟ طبعا لا ، فهو يحاول ان يصل الى اعلى درجات السعادة ، وحب الله - تعالى - من الدرجات العلى للسعادة والإيمان في نفس الوقت .

اننا نقرأ - على سبيل المثال - في سورة المائدة هذه الآيات الكريمة: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِم ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة / ٤٠) والان لاحاول ان نتدبر في هذه الآية الكريمة ، انها تقول انه قد تحدث ظروف ارتداد في الامة فيما يتعلق بالمسلمين الضعاف الايمان ، على ان الخطاب هنا ليس موجها لعامة الناس ، ولا المسلمين وانما للمؤمنين الذين يمثلون اعلى درجات المسلمين اين ان هناك ظروفا صعبة تجعل الانسان المؤمن يرتد عن دينه ارتدادا كاملا .

وفي ظروف الارتداد والتراجع والهزيمة هذه تجد رجالا وصلوا الى القمة ، والله - سبحانه - يأتي بهم لمعالجة ظروف الارتداد ، ومن صفاتهم الاساسية ان الله يجبهم ، ويجبونه ؛ اي انهم وصلوا الى مرحلة العلاقة المتبادلة بينهم وبين الله - جلا وعلا - ، فتجاوزت علاقة المصالح المشتركة ، وعلاقة الجنة والنار ، حتى وصلت الى القمة ؛ اي علاقة الحب المتبادل ، ومثل هؤلاء تجدهم على طراز مختلف تماما عن الاخرين ، فالانسان نجده عادة يخضع للقوة ، ولكن هؤلاء يقاومونها ، ونحن نجد الامام امير المؤمنين ( عليه السلام ) يعبر عن هذه

<sup>(</sup>١) بحار الانوار ج ٧٣ ص ١٥٥ رواية ٣٥

الفكرة بوضوح في قوله: " القـوي العزيـز عندي ضعيف ذليـل حتى آخـذ الحـق منه ، والضعيف الذليل عندى قوي عزيـز حتى آخـذ الحـق لـه " ؛ اي ان العلاقـة لاتكون علاقة القوة والضعف ، بل هي علاقة الحق ، لان الانسان الكافر ذليـل في رؤية المؤمن مهما كان قويا .

#### قمم شامخة في رحاب الايمان:

وبالطبع فان هؤلاء هم القمم الشامخة في رحاب الايمان ، والله - تعالى - يصفهم قائلا: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِ مِن أَعِلَى الْمُوْمِنِ مِن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم ذلك فَصْلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة / ٤٥) وهذه الذروة هي الفلاح لان الانسان لايقتنع ، ولايكتفي بأن يحصل على حياة هائئة ، بل يطلب من الله - تعالى - دائما ان يكون موته قتلا في سبيله ، فهو لايريد الموت الطبيعي ، بل يريد الشهادة ، ومثل هذا الانسان يمتلك طموحا وتطلعا اعلى ، فهو يريد بحاورة النبي (صلى الله عليه وآله ) واهل بيته (عليهم السلام) في الجنة .

وعلى هذا فان الفلاح قمة من قمم الايمان ، او ذروة من ذرى السعادة البشرية ، والمؤمنون حقا هم المفلحون لان الله - عز وجل - يقول بشانهم : ﴿ أُولْئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رُبِّهِمْ وَأُولْئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ (البقرة / ٥) .

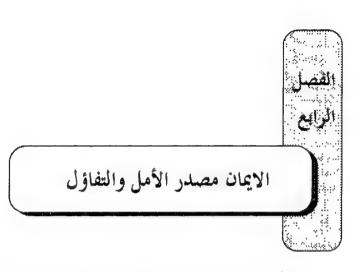

يعتبر اليأس من جنود الشيطان واحابيله ، ولكن المؤمنين يطردون اليأس بالأمل ، ويدفعون ما يقذفه الشيطان في قلوبهم بنظرة الى رحمة الله الواسعة .

لقد كنا ذرات تائهة ثم اودعنا في اصلاب آبائنا ، وكنا في بعض المراحل مضغا ثم اصبحنا اطفالا صغارا ، وكنا ضعفاء فقوانا الله وحفظنا من المكاره ، فلماذا لا نذكر رحمة الله ؟ ومتى غير عادة الاحسالا حتى نبحث عن غيره ؟ انه يأتينا في كل لحظة ، ويدعونا الى نفسه ، وهو الذي خلق دارا لضيافته هيأ فيها كل اسباب الرفاه والسعادة ، فلنفكر في هذه السعادة .

ثم ان الله – عز وجل – لم يكتف بذلك بل بعث الدعاة اليه تلو الدعاة ، والرسائل بعد الرسائل ، فهل علمنا ان القرآن هو بطاقة دعوة لنا الى الجنة ، يقول الله – تعالى – فيها لكل واحد منا : عبدي انسي احبك ، وقد خلقتك للبقاء لا للفناء ، ولأرحمك لا لأعذبك ، ولأدخلك جنتي ، وفيها سأعطيك ملكا كبيرا ،

ونعمة واسعة ، وحياة خالدة فماذا تريد اكثر من ذلك ؟

ان اقل اصحاب الجنة شأنا بأمكانه ان يضيف اهل الدنيا كلهم على مائدة واحدة في بيته ، وقد خلق الله – عز وجل – هذه الجنة للانسان المؤمن المتقي : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (القصص / ٨٣) فالذي يريد الاخرة لابد ان لا يستعلى ، ولا يطلب الفساد في الدنيا ، فالذي خلق الجنة رحيم بنا ، ويضمر الحب لنا .

#### أحسنو الظن بالله:

فلا يخدعنا الشيطان ويسلب منا الأمل ، وفي هذا الجال يروى " عن أنس انه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : " لايموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة " (١) ، كما روي عن العالم عليه السلام انه قال : < والله ما اعطي مؤمن قط خير الدنيا والاخرة الا بحسن ظنه بالله عز وجل ، ورجائه منه ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين ، وأيم الله لايعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار الا ان يسوء الظن بالله ، وتقصيره من رجائه لله ، وسوء خلقه ، ومن اغتيابه للمؤمنين ، والله لايحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظنه به ، لان الله عز وجل كريم يستحي ان يخلف ظن عبده ورجائه . فاحسنوا الظن بالله وارغبوا اليه وقد قال الله عز وجل : " الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء " (٢)

<sup>(</sup>۱) موسوعة بحار الانوار ج ۲۷ ص ۳۸۰

<sup>(</sup>۲) موسوعة بحار الانوار ج ۲۸ ص ۱٤٥

وحتى لو ارتكب احدنا كل الفواحش ، وترك كل الحدود فان عليه مع ذلك ان لا ييأس من رحمة الله لان يأسه سيكون اشد من ذنوبه .

فلنزدد أملا بالله ، وخشوعا له ، وتضرعا اليه ، ولنكثر من تلاوة القرآن الكريم الذي يخاطبنا قائلا : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَآلِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا الذي يخاطبنا قائلا : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَآلِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُرُوا فَلَمْ مُنْصِرُونَ ﴾ ( الاعراف / ٢٠١ ) ، فالشيطان يدور حول قلب الانسان ، ويحاول ان يجد منفذا ، ولكن المؤمنين يتذكرون، وتتصل قلوبهم بالله – سبحانه وتعالى – ، فيطردون الشيطان ، ويحددون مواقع الضعف في نفوسهم .

هذا في حين ان غير المتقين على العكس من ذلك تماما ، فهم يستمرون في الغي : ﴿ وَإِخُوانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِي الْغَي ﴾ (الاعراف / ٢٠٢) ، فالشيطان يمني الانسان دائما ، فيقول له - على سبيل المثال - انك لم تنزوج بعد وعندما تتزوج ستصبح انسانا كاملا ، او انك لم تذهب الى الحج بعد وعندما تحج ستتحول الى انسان ممتاز ... وهكذا يظل الانسان يبحث دوما عن فرصة حديدة للهداية في حين ان فرص الهداية موجودة في ارجاء الحياة .

#### بصائر تسقط الحجب:

والقرآن الكريم هو بصيرة بل بصائر تفتح اعيننا ، فتسقط الحجب عن عقولنا ، وتنفتح منافذ قلوبنا على الحقيقة كما يقول - عز وجل - : ﴿ قُلْ إِنَّمَا آتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي هَذَا بَصَآثِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الاعراف / ٢٠٤-٢٠٤) ؛ أي تدبروا في آياته ، وتحسسوا ما فيه من تجليات هذا الكلام الالهي الذي لو وضع

على الجبال لتصدعت على عظمتها لانها لا تستطيع تحمل تجلى الله .

ثم يقول - عز من قائل - : ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَسُولُ . . ﴾ (الاعراف / ٢٠٥) اي اذكر ربك في كل الاوضاع والاحوال ، وصل قلبك بمصدر الخير ؛ بالانيس الحبيب القريب .

يروى ان رجلا جماء الى رسول الله (صلى الله عليه وآلمه) وقال لـه: يـا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه ؟

وهنا ياتي الوحي الى قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحيبا اياه : ﴿ وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ اللهَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ اللهَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سَالَكُ عِبَادِي عَنِي فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (البقرة / ١٨٦) . فا لله – جلت قدرته – قريب منا بل هو اقرب الينا من حبل الوريد كما يقول الامام علي (عليه السلام) : " وان الراحل اليك قريب المسافة " .

ولنحاول ان نتصل با لله في جميع الاوقات " بالغدو والاصال " وان لا نكون من الغافلين ، فالغفلة سبب لسقوط الانسان ، فهو كمن يمشي على حافة جبل شاهق ، ومجرد غفلة بسيطة تكفى لان يهوي من هذا الشاهق .

#### الدعاء مخ العبادة:

ثم يقول - عز وحل - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّنَكَ لاَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَـهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (الاعران / ٢٠٦) ، وربما تعني هذه الاية انهم لا يستكبرون عن دعائه ، لان الدعاء هو مخ العبادة ، وهو رمز التضرع ، وعلينا ان نطلب من الله ، فهو غني رحيم ، ولتكن ادعيتنا واسعة فليس من المستبعد ان يستجيب لنا الله مهما كانت طلباتنا ، فنبي الله سليمان (عليه السلام) دعا ربه : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ (ص/٣٠) ، وزكريا (عليه السلام) قال : ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِيدِنَ ﴾ (الانبياء / ٨٩) فوهب الله له ولدا رغم انه كان طاعنا في السن ، وكانت زوجته عاقرا .

ان هذه اشياء غير محالة على الله - حل وعلا - ، فعلينا عندما نطلب منه ان لا نطلب قليلا ، بل علينا ان نطلب منه طلبات عظيمة من شانها ان تسهم في نمونا الروحي وتكاملنا، وقبل كل ذلك يجب ان نطهر انفسنا من رواسب الذنوب التي ما تزال متراكمة على قلوبنا ، فاذا بنا لا نستفيد الاستفادة المثلى من صلاتنا ، هذه الصلاة التي يقول عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله ): "قرة عيني الصلاة ". كما وعلينا ان نكشف من الممارسات العبادية المستحبة لكى نكون مؤهلين

كما وعلينا أن نكشف من الممارسات العبادية المستحبة لكي نكون مؤهلين للدخول الى الجنة ، والفوز بدرجاتها العليا ، من مثل الالتزام بأداء صلاة الليل ، وتلاوة القرآن الكريم ، صحيح أن الجنة هي رحمة الله الواسعة ، ولكن هناك حسابات معينة فيها .

#### الخضوع لله تعالى :

فلندع الله - سبحانه - ، وليكن املنا به عظيما ، ولتكن همتنا عاليـة ، وعلينـا ان نعلـم ان المؤمنين يسجدون الله ولا يسجدون لغيره ، وعند التسبيح ينزهون الله

ويقدسونه ولا يقدسون احدا غيره كما يقول - تعالى - :

﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (الاعراف / ٢٠٦) ، انهم لا يذهبون الى الحكام والملوك لكي يقدسوهم ، ولا يخضعون لهذا وذاك ، رغم انه ليس من السهولة عكان ان لا يخضع الانسان لصاحب سلطان ، او ثروة ، فمن الطبيعي ان الانسان يكون ضعيفا امام اغراء الثروة ، وكذلك الحال بالنسبة الى السلطان ، ولكن المؤمن الحقيقي لا يتأثر بذلك ابدا .

وفي هذا المجال يروي لنا التأريخ ان الحاكم الاموي سليمان بن عبد الملك بعث رسولا الى احد العلماء والفقهاء في المدينة المنسورة ليخطب ابنتسه لابنسه الوليد ، وعندما قابل الرسول ذلك العالم قال له "لقد اصابك شرف عظيم ، ونعمة كبيرة ، فقال العالم: وما هو ؟ ، فقال : لقد اتيت من قبل الخليفة الذي يمتلك ثلاثين بلدا في العالم الاسلامي لكي اخطب ابنتك لابنه، واما المهر فاننا سنجعلها في كفة ونجعل في الكفة الاخرى الذهب والفضة والاحجار الكريمة بقدر وزنها ، ونعطيمه مهرا لهما ، فما كان من ذلك العالم التقي الورع الا ان وزنها ، ونعطيمه مهرا لهما ، فما كان من ذلك العالم التقي الورع الا ان عنال : حدثنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الدنيا لا تعدل عند الله عناح بعوضة ، وماذا يملك سليمان بن عبد الملك مسن هذا الجناح ، اذهب فان الله - سبحانه وتعالى - يقول : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيلَتُ \* بِأَيُّ ذَنبِ فقال العالم : وهل تريد وادا اخطر من هذا الواد ، لقد كان الجاهليون يقدون بناتهم تحت التراب ، فهل تريد مين ان ائد ابنتي واجعلها في الفساد والرذائل ، وادفعها في قصور الملوك ؟

وهكذا فان هذا هو الايمان الحقيقي ؛ الايمان الذي يدفع صاحبه الى ان يتحدى الطغاة والجبابرة ، ولا يتنازل عن عقائده ومبادئه خشية وخوفا منهم ، وهذا الايمان هو الذي يبعث الامل في النفس الانسانية ، ويجعلها تتغلب على العقبات ، والصعاب التي تقف في مقدمتها تلك التي يضعها الشيطان الرجيم في طريق الانسان المؤمن .





بين الانسان والحقائق حجاب من الكفر ، فالكفر يعيني لغة الستر ، ومن هنا سمي الفلاّح (كافرا) لانه يستر الحبة تحت التراب ، وهكذا الحال بالنسبة الى الانسان الكافر فهو يحجب عن نفسه الحقائق بالاوهام والتمنيات ، وهذه هي اعقد مشكلة يواجهها الانسان ، واخطر عقبة لابد ان يجتازها البشر لكي يتصلوا بالحقائق بشكل مباشر .

#### الكافر لايستوعب الحقائق:

 افلا يرى هذا الكافر انه كان ترابا فخلقه الله انسانا سويا ، فكيف يكون رجعه بعيدا ؟ ان الله – تعالى – يقرر ان الشيء الاهم هو احاطته علما بكيان الانسان ، وبحل خلية في بدن الانسان تنمو او تنقص :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ \* بَـلْ كَذَّبُـوا بِـالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ﴾ ( ق / ٤- ه ) .

فالانسان عندما يكذب بالحق لايجد الا الباطل ، والباطل لا يعطي الانسان سكينة ولا اطمئنانا ، ولا ثقة ، فالذي لم يبلغ الحق تراه ابد الدهر في تردد وقلق وحرج لا يعرف ماذا يصنع ، فالامور مختلطة ومتشابهة ومظلمة بالنسبة اليه .

اما ذلك الانسان الذي خرق حجاب الكفر ، وعاش مع الحقائق مباشرة بحيث ينظر من خلالها الى كل شيء في هذا الوجود ، فهو ينظر الى وجه الله - سبحانه وتعالى - ويشاهد تلك الحقائق التي عجز الفلاسفة والمفكرون عن الوصول اليها .

ولننسظر الى الفرق الشاسع بين نظرة الانسان العادي الى السماء ، ونظرة الانسان المؤمن ، فالاول لعله يلهي نفسه بتعداد طائفة من النحوم ، في حين ان الانسان المؤمن عندما ينظر في السماء ، ويرى النجوم التي تزينت بها ، فيعلم ان كل نجمة منها تقع ضمن منظومة شمسية ، وان بعض هذه النجوم البعيدة عنا التي من الصعب علينا ان نراها بأعيننا هي شهوس اكبر من شمسنا مشات بل الوف المرات ... عندما يرى الانسان المؤمن كل هذه الايات المعجزة الباهرة يسجد لربه قائلا:

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران / ١٩١). وهكذا فانه من خلال نظرة واحدة الى هذه النجوم ، وإلى ما وراءها ، وإلى قوة

ومتانة خلقها ، يتصل قلبه بكل الحقائق ، وبالهدف الذي خلق الخلق من اجله وبالحكمة التي وراء هذا الخلق .

وحينئذ يتفتح قلب هذا الانسان ، وينشرح صدره بالايمان ، فــلا يعبــأ بالمصــائب والمآسي والكوارث ، لانه يعلم ان الله - عـز وجـــل - يحيـط علمــا بكــل ذلــك وقدرة ، فهو القادر على ان يفرجها عنه .

وهناك من الناس من يمتلك الصبر ، ولكن صبره هذا محدود ، فهو يصبر على مصيبة دون الاخرى ، اما الانسان المؤمن فانه يملك معدن الصبر ، فكلما استخرج منه بقي هذا المعدن ثابتا ولذلك نقراً في الدعاء المأثور : " اللهم صلي على محمد وآل محمد وهب لي ثبات اليقين ، ومحض الاخلاص ، وشرف التوحيد ، ودوام الاستقامة ، ومعدن الصبر ، والرضا بالقضاء والقدر . "

#### الأيمان معدن الصبر:

فما هو معدن الصبريا ترى ؟ انه الايمان بالتأكيد ، فأسقط ما بينك وبين الحقائق من حجب الكفر والجحود ، ودع قلبك ينطلق في رحاب الحقيقة ، ثم انظر الى هذه الحقيقة نظرة مباشرة لكي تحصل على معدن الصبر .

عن حفص بن غياث انه قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: يا حفص ان مسن صبر صبر قليلا ، وان من حزع حزع قليلا ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك ، فان الله عز وحل بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم فأمره بالصبر والرفق ، فقال: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُراً جَمِيلاً \* وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّيِينَ أُوْلِي النَّعْمَةِ ﴾ (المزمل / ١٠ - ١١) وقال تبارك وتعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظًّ عَظِيمٍ ﴾ (نصلت / ٣٤-٣٥).

فصبر (صلى الله عليه وآله) حتى نالوه بالعظائم، ورموه بها، فضاق صدره فأنزل الله عز وجل عليه ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ فَانزل الله عز وجل عليه ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (الحجر / ٩٧-٩٨) ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله عز وجل : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ اللّهِ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُذَبُونَ \* وَلَقَدْ كُدِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ لَا يَكُذَبُونَ \* وَلَقَدْ كُدِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُدِّبُوا وَاوذُوا حَتَى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ (الانعام / ٣٣-٣٤).

فألزم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الصبر ، فتعدوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه فقال : قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر الهي فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ \* فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (ت / ٣٨- ٣٩) فصبر في جميع احواله ثم بشر في عترته بالاثمة ، ووصفوا بالصبر فقال جل ثناؤه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (السحدة / ٢٤) .

فعند ذلك قال صلى الله عليه وآله: "الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد"، فشكر الله عز وجل ذلك له ، فأنول الله عز وجل: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْر آئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْر آئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (الاعران / ١٣٧) فقال صلى الله عليه واله: انه بشرى وانتقام، فأباح الله عز وجل له قتال المشركين فأنسزل الله ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيسَنَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُ مَ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ (التربة / ٥)، وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمَ مَ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ (التربة / ٥)،

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم ﴾ (البقرة / ١٩١) فقتلهم الله على أيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحبائه ، وجعل له ثواب صبره مع ما ادخر لـه في الاخرة ، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه في اعدائه مع ما يدخر له في الاخرة .

#### القرآن بصائر:

والقرآن الكريم هو بصائر ؟ بمعنى انه يفتح اعيننا على الحقائق بصورة مباشرة ، ولذلك قيل ان الدين هو بحربة شخصية ؛ اي ان تبحث عنه وتصل اليه بجهودك الشخصية ، والقرآن الكريم يقرر ان الدين تبصرة : ﴿ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ (ت / ٨) .

ويستأنف - تعالى - قائلا - : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ \* وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدً ﴾ (ق/٩-١٠) فلننظر الى النحل ؛ كيف ترتفع الى السماء الى ما يقرب من عشرين مترا ، وتسحب الماء من باطن الارض ، ولنتأمل العناقيد المتدلية منها ، وكيف نضجت ثمارها مع بعضها البعض بهذا الشكل الهندسي اللطيف .

وبناء على ذلك فاننا بحاجة الى زاد الايمان في كل الاحوال سواء عشـنا المشـاكل ام لم نعشها ، وسواء دخلنا الصراعات ام لم ندخلها ، فنحن نحتاج اليه في الدنيا ، وفي مسيرتنا الطويلة بعد الموت .

وهكذا فان الطريق الممتد امامنا طويل ، ونحن بحاجة الى زاد يتمثل في اعمالنا التي قد لا نثق بها ، ومعرفتنا با لله - سبحانه وتعالى - واملنا به ، وفي هذا المحال يروى عن الامام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :" أن الله لا يستجيب دعاء بظهر

قلب ساه ، فاذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة " (١) . فللانسان لسان ينطق بذكر الله ، ولكن قلبه شارد هنا وهناك ، فاذا قلت : يا الله ، ودعــوته ، واسقطت الشركاء بينك وبين ربك ، فحيئتذ يقول – تعالى – للعبد : لبيك عبدي لبيك ..

ونحن نحتاج الى زاد الايمان في الظروف العادية فما بالك بالظروف الصعبة ، فنحن اليوم نعيش التحديات ، ونعيش الصراع الحاسم ، ونمر بعصر استثنائي ، ففي كل يوم تستشهد طائفة من رفاق جهادنا ، فحياتنا مليئة بالمشاكل والصعاب ، ونحن في احوج ما نكون الى المعنويات ، والايمان بالله - تعالى - بقف في طليعة هذه المعنويات .

#### ثوار القيم وثوار الظروف:

وفي هذا الجال: اي بحال الجهاد، نوعان من الناس كلاهما يقومون بالثورة ، ويتحدون ، ويخوضون الصراع ، ولكنهم يختلفون عن بعضهم في صفة واحدة ؛ فهناك ثوار القيم ، وهناك ايضا ثوار الظروف ، فقد يرى البعض ان شعلة الثورة قائمة ، فيحشر نفسه فيها ، وهؤلاء يسمونهم ( ثوار الظروف ) ، وهناك البعض الاخر الذين هم ثوار القيم ، فنراهم منذ البدء يؤمنون با لله ويكفرون بالطاغوت ، ذلك لان الكفر بالطاغوت جزء من الايمان بها لله الذي يعني رفض الطاغوت ، والجبت ، والشركاء ، والانداد ، ومن هذا المنطلق يبدأ الانسان المؤمن تحركه .

ولنفترض ان كل الناس قد حضعوا للطاغوت فان هذا لا يعني ان يلوذ الانسان

<sup>(</sup>١) موسوعة بحار الانوارج ٩٠٠ ص ٣٠٥

بالسكوت بل يجب عليه ان يحاربه بمفرده ، لان هـذا هـو منطلـق ايمانـه فـالمؤمنون كافرون بالطاغوت في كل الاحوال سواء انتصروا ام فشلوا .

ومع كل ذلك فان كل الظروف الصعبة التي نمر بها من شأنها ان تقربنا من النصر وتقرب اعداءنا من الهزيمة ، ولابد ان تبقى حربنا المقدسة مع طواغيت الارض مشتعلة حتى ييأس الكفار من ان ينالوا من ديننا وقيمنا ، وارادتنا ، وحينتذ سينهزمون نفسيا ، ويولون الادبار ، لاننا نمتلك ( زاد الايمان ) الذي يمثل قوتنا العظمى في مواجهة تكالب اعداء الله علينا ، هذه القوة التي ينبغي علينا ان لا نستهين بها مطلقا لانها تمثل الخلفية المنبعة والقوية للقوة المادية المتمثلة في العدة والسلاح .



# المنتقال المنتقامة المنتقامة

ان اعظم وسام يشرف الله - تعالى - به الانسان هو ذلك الوسام الذي وعد منحه للمستقيمين على الطريقة ؛ فالذين استقاموا يعطيهم الله - عز وجل - درجة هي من اختصاص الانبياء (عليهم السلام) ، لان ميزتهم هي انهم يؤيدون بالوحي ، ويهتدون بعلم الله ، وينظرون بنوره ، ويمنحون درجة الامن في حياتهم الدنيا كما يمنحونها في الاخرة ، والى ذلك يشير قوله - تعالى - : ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة / ٢٨) ، وهذه الميزة يتفضل الله - سبحانه - بها على المستقيمين على الطريقة بعد الانبياء ، ذلك لانه - تعالى - يقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَّثِكَــةُ أَلاَّ تَخَـافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (نصلت / ٣٠) .

والاستقامة هي الدرجة الرفيعة العليا التي لا يصل اليها الا القليل من الناس ، ويؤيد ذلك الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله ) والـذي يـقول فيـه :

" الناس هالكون الا العالمون ، والعالمون هالكون الا العاملون ، والعاملون هـالكون الا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم" .

فحتى الذي يخلص لله عمله ، ويبلغ درجة الاخلاص الرفيعة يكون على خطر عظيم لانه لا يعلم كيف ستنتهي عاقبة امره ، ولا يدري هل سيموت مؤمنا ام ينحرف قبل وفاته .

ومن الناس من انحرف قبيل وفاته فمات بعيدا عن الله ، بعيدا عن الجنة والرحمة ، ولذلك كانت وصية الانبياء (عليهم السلام) لابنائهم متمثلة في قوله - تعالى - : في فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة / ١٣٢) ، وهذا هدف عظيم يجب ان يتبناه الانسان في حياته ؛ وهو ان يحرص على ان لا يموت الا وهو مسلم ، لان الحصول على الجنة هو اعظم الاهداف ، وهذا الهدف لا يمكن ان يتحقق الا بعد ان تختم حياة الانسان بالحسنى .

ولكن كيف نحقق هذا الهدف الذي يأتي بعد الايمان من ناحية الاهمية ، الا وهو هدف الاستقامة الذي اشار اليه – تعالى – في سورة فصلت قائلا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (نصلت / ٣٠) .

#### مواجهة التحديات بالتوكل:

وسورة هود التي تبين تحديات الامم الماضية للرسل ، وكيف انهم واجهوا تلك التحديات الكبيرة بالتوكل على الله - سبحانه - ، هذه السورة تتضمن في خواتيمها حكمة تعبر عن محتواها ومغزاها متمثلة في قوله - عز من قائل : ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا آمُرِنَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ (مود / ١١٢) ، وفي هذا الجال يروى

عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان احد اصحابه تعجب عندما رأى كثرة الشيب في رأسه الكريم رغمم ان سنم كان بين الاربعين والخمسين ، فقال (صلى الله عليه وآله) له: "شيبتني سورة هود ".

وهكذا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) المؤيد بالوحي ، والذي كان نبيا وآدم ما بين الطين والتراب ، والذي اخذ الله – تعالى – ميثاق الايمان برسالته من كل النبيين ، هذا النبي كان يهتز عندما يسمع قوله – عز وجل – : ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ .

ومن هنا نستنتج ان الطريق طويل ، والعقبات كثيرة ، والامتحانات والفتن عظيمة ، واننا يجب ان لا نغتر بأنفسنا ، بل علينا ان نثبت على هذه الطريقة الى نهاية اعمارنا ، ولقد كنا نسمع الخطباء وهم يرددون من فوق المنابر قول النبي (صلى الله عليه وآله): " يأتي زمان على امتي القابض فيه على دينه ، كالقابض على جمرة من نار" .

ولكننا لم نكن ندرك مغزى هذا القول حتى وقعت حوادث في هذا الزمان ، ورأينا كيف ان الكفار استولوا على البلاد ، وحرموا على الناس اقامة الشعائر الدينية ، ثم اكتشفنا حينئذ ان المستقيم على دينه ، والمحافظ عليه هو اصعب حالا من القابض على جمرة من نار .

وبناء على ذلك ؛ كيف أغتر بنفسي ، وامنيها بان تكون نهايتي سعيدة من دون التوكل على الله ، والثقة به ، والاعتماد عليه ، ولتكن لنا في هذا الجال اسوة حسنة في ائمتنا (عليهم السلام) ، فعن ابن ابي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول وهو رافع يده الى السماء : رب لا تكلني الى نفسي

طرفة عين ابدا لا أقل من ذلك ولا أكثر قال: فما كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيته ثم أقبل علي فقال: يا أبن أبي يعفور ان يونس بن متى وكله الله عز وجل الى نفسه أقل من طرفة عين فأحدث ذلك الذنب، قلت: فبلغ به كفرا اصلحك الله قال: لا ولكن الموت على تلك الحال هلاك. (1)

#### وسام الاستقامة:

وهكذا فان اعظم وسام هو وسام الاستقامة الذي منحه الله - جل شأنه - للذين يستقيمون على الطريقة ، فهو لاء تتنزل عليهم الملائكة تترى ، كما يقول - تعالى - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُلَمَ السَّقَامُ وا تَتَازَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَّئِكَةُ ﴾ (نصلت / ٣٠) .

والسؤال المهم المطروح في هذا المجال هو: كيف نستقيم على الدرب ؟ وقبل ان احيب على هذا السؤال لابد ان اقدم له بتفسير معنسى (الايمان) ؛ هذه الكلمة التي شاعت وتكررت في القرآن الكريم ، والاحاديث الشريفة ، فما هو الايمان ، وما هي اركانه وشروطه ، وكيف نحقق الايمان الحق في انفسنا ؟

ان الايمان يتجلى عندما يخير الانسان بين هوى النفس والحق فيختار الحق ويذعن له وخصوصا عندما يكون هذا الحق مخالفا لهواه ، وعلى هذا فاننا نقف ازاء ظاهرة مهمة هي ظاهرة الايمان ، واختيار الحق على الهوى ، وعادة ما تبدأ خيارات الانسان بين الحق وهوى النفس بسيطة ليتقدم في الايمان تدريجيا حتى يصل الى

<sup>(</sup>١) الكاني ج ٢ ص ٨١٥

مستوى الاستقامة ، وعلى العكس من ذلك فان الذين يختارون الهوى فانهم

والامتحان في مدرسة الله - تعالى - لايكون حسب اختيار الانسان وهذه الامتحانات تتدرج في الصعوبة حتى يصبح الانسان قريبا من درجة الانبياء ، اي درجة الذين يستقيمون على الطريقة ، اما عندما يسقط هذا الانسان في الامتحان الالهى فانه ينزل درجة الى الاسفل .

وبالطبع فان بامكان الانسان ان لا يسقط ، وان يهديه الله - تعالى - في لحظة من اللحظات كما حدث للحر بن يزيد الرياحي الدي سقط في الامتحان الاول عندما لم ينضم الى جبهة الحق في عهد مسلم ، ولم يترك الكوفة - مثلا - لكي لا يضطر الى الاشتراك في الحرب ضد الامام الحسين (عليه السلام) لانه كان ضابطا كبيرا يرغب في ان يحصل على مفخرة في هذه الحرب ، وهكذا اشترك في البدء في الحرب ضد ابي عبد الله (عليه السلام) وجعجع بأهل بيت الرسالة ، ولكنه في لحظة من اللحظات صعد بشكل مفاجىء وسريع فانتقل من اسفل السافلين ، الى اعلى عليين بفضل الله سبحانه وتعالى .

ومن الثابت ان الانسان كلما سقط درجة فانه يبتلى بامتحان اخر فيسقط درجة الخرى حتى يصل الى ادنى المستويات كما يقول - تعالى - : ﴿ ثُمَّ كَانٌ عَاقِبَةُ الحرى حتى يصل الى ادنى المستويات كما يقول - تعالى - : ﴿ ثُمَّ كَانٌ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَآعُوا السُّواَى أَن كَذَّبُوا بِلَيَاتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (الروم / ١٠) اي ان الانسان الله ي يرتكب المعاصي ، ويسقط في دركات العصيان دركة فدركة ، فان هذا الانسان ينتهى به الامر الى الكفر بكل شيء .

وعلى هذا فان علينا ان نكون حذرين ، فاذا اذنبنا الذنب الاول فان علينا

الاعتراف به ، وان لا نبرره لاننا لو بررناه فان حالنا سيزداد سوء ، وعلى سبيل المثال فان الانسان المسلم الذي يترك الصلاة ، ويبرر تركه لها بان الله لم يوفقه بعد لهذا الطريق رغم انه يعلم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فان مثل هذا الشخص احسن حالا من ذلك الذي يبرر تركه للصلاة بانها ليست واجبة اساسا ، فمثل هذا التبرير هو أسوء من ترك الصلاة ، ذلك لان الانسان عندما يترك الصلاة وهو مقتنع بوجوبها فان من المكن ان يهديه الله – عز وجل – في يوم من الايام ، اما الذي ينكر الصلاة فان الامل بهدايته بعيد .

#### اول مراحل الايمان:

ولذلك فان الانسان يجب ان لايعتبر نفسه معصوما من الخطأ ، فكل انسان يخطأ ، والاعتراف بالخطأ هو بمثابة ارتقاء اولى درجات التوبة الا وهي الندم ، فالندم يأتي بعد الاعتراف بالذنب داخليا ، ولذلك فان من المفروض بالانسان ان يستشعر الندم اولا ثم يتوب الى الله ، ويصلح عمله ، فاذا ترك الصلاة فليقضها ، واذا اخذ اموال الناس فليرجعها اليهم، وبهذا الاسلوب يمحي الانسان آثار الذنوب من نفسه ، ويضمن النجاح في الامتحانات الالهية ، اما الانسان الذي لا يتوب الى الله ، فان الذنب سيتكرس في قلبه ، ويكون من الصعب عليه ان يزيل هذا الذنب لان نفسه سيحيط بها المرض .

وهنا توجد فكرة استوحيتها من آيات سورة الحديد التي هي من غرر سور القرآن الكريم شريطة ان تكون لنا آذان واعية ؛ هذه الفكرة تتمثل في ضرورة ان يستشعر الانسان المؤمن الخشوع في قلبه كما يقول - تعالى - : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ

ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلدِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُــوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الحديد / ١٦ ) .

والمهم في سورة الحديد المباركة ان القرآن الكريم يصرح ان كل مــا في الوجــود يسبح الله وينزهه ، فهو – تعالى – لا يشبه شيئا ، ولا يمكن ان تتصوره الاوهــام ، فهو نور ولكن لا كالنور الذي نعرفه .

وهو المقتدر المهيمن: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحديد / ٥) ، ومن آيات ملكه انه يخلق الشجرة من الحبة الصغيرة ، ويجعل الانسان السوي من نطفة تافهة ، واذا شاء سلب منه روحه فاذا هو جثة هامدة : ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ (الحديد / ٢) ، وبناء على ذلك فان الله - جل وعلا على كُلُّ شيء قدير ، فقد خلق الفيل والحوت بعظمتهما ، وخلق ايضا الذبابة والبعوضة على صغرهما في حين ان هذين الحيوانين الصغيرين مثل ذينك الحيوانين الضخمين في اجهزتهما ، فسبحان الله الذي يخلق ما لا يمكن للانسان ان يتصوره .

ثم يستأنف - تعالى - قائلا : ﴿ هُوَ الأُوّلُ وَالأَخِورُ ﴾ (الحديد / ٣) ففي المرحلة الاولى من يوم القيامة يكون الموت عاما وشاملا من خلال اسرافيل الذي يميت بنفخة صوره كل شيء حي، وهنا يبقى شيء واحد حي غير الله - تعالى - الاوهو اسرافيل نفسه ، وفي هذه اللحظات يأتي الخطاب من الخالق - عز وجل - لاسرافيل : من هو باق ؟ فيجيب : عبدك الذليل اسرافيل ، وحينئذ يقول له تعالى : مت ، فيموت وينتهي ، وحينئذ ينطلق النداء من الواحد القهار لمن الملك اليوم ؟ فيدوي هذا النداء في الارض والسماء ، وفي الوجود والعدم ولا من اليسوم ؟ فيدوي هذا النداء في الارض والسماء ، وفي الوجود والعدم ولا من

بحيب ، حتى يجيب - تعالى - نفسه قائلا : الله الواحد القهار .

ويستمر السياق القرآني الكريم قائلا: ﴿ هُوَ الأُوَّلُ وَالأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ \* هُوَ اللَّهِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السُّنوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعنزِلُ مِن السَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (الحديد / ٣-٤).

فاذا نزلت قطرة من السماء الى الارض فان الله - سبحانه - يعلم بها ، وكذلك يحيط علما حتى بالنبتة الصغيرة التي تخرج من الارض .

#### مفهوم الاستخلاف:

ويقول - عز وحل - بعد ذلك مشير السي مفهوم (الاستخلاف): ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُرٌ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ قَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ (الحديد / ٧) ، ترى ماذا يعني "الاستخلاف "؟ للجواب على هذا السؤال نقول ان هناك نظرية ترى ان الانسان له الحق في ان يمتلك وهي نظرية (هيجل) في الارادة ، هذه النظرية التي يتبناها النظام الرأسمالي والتي تقول ان الانسان مادام مريدا ، فان هذه الارادة تعطيه الحق في ان يمتلك ، وهذه هي نظرية الحق المستنبط من الارادة ، وقد انبثقت منها في علم الاقتصاد نظرية (آدم سميث) الخاصة بالاقتصاد الحر ، وفي علم القانون ترى هذه النظرية ان (العقد) هو شريعة المتعاقدين ، وفي السياسة هناك نظرية (حان جاك روسو) التي يقول فيها ان النظام السياسي قائم على العقد الاجتماعي .

وهذه النظريات كلها تسدور حول محور واحد هو ( ارادة الانسان ) ، وهنا من

حقنا ان نتساءل: ترى هل جئنا نحن بهذه الارادة التي نمتلكها ، ام ان الله التعالى الله الذي اعطانا اياها ؟ ، في هذا المجال يصرح القرآن الكريم قائلا: هو وَمَا تَشْآؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله ﴾ (الانسان / ٣٠) ، وبناء على ذلك فانني لست المالك الحقيقي ، فروحي بيده - عز وجل - فان قبضها واصبحت تحت التراب ، فهل يمكنني بعد ذلك ان ادعي الملك ؟ فهل يملك شيئا من هو تحت التراب ؟ واستنادا الى ذلك فان الانسان لا يملك شيئا ، ومادام كذلك فان الله - جلت قدرته - هو المالك المقتدر ، كما ان علاقتنا بالمال هي بحرد علاقة الاستخلاف، الذي يعني اننا مفوضون في المال الذي رزقنا به حسب القانون الموجود ، تماما كما نرى ذلك في العلاقة بين الموكل والوكيل .

#### الإنفاق مفهوم عام:

وفي هذه الاية : ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخُلَفِينَ فِيهِ ﴾ (الحديد / ٧) ليست هنا اشارة صريحة الى ان الانفاق يجب ان يكون من المال حتما ، فالانساس ربما لا يملك المال ، بل قد يمتلك – مثلا – اللسان الطيب ، وعلى هذا الاساس فان اللسان من الممكن ان يكون رأس مال استطيع ان استثمره في سبيل الله من خلال استخدامه في طريق الخير ، واستعماله في الاصلاح بين الناس كما يقول الحديث الشريف : " اصلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام " . وهكذا الحال بالنسبة الى ( الجاه ) – مثلا – فان باستطاعتي ان اوظفه ، و ( انفقه ) في سبيل الخير العام : كأن استغله في جمع التبرعات للفقراء ، وبناء المساحد ، والاصلاح بين الناس .

وبالاضافة الى ذلك فان الانسان قد يمتلك العلم ، ومن المعلوم ان زكاة العلم هو نشره بين الاخرين ، واخراج هذا النور من قلوبنا ليستضيء به الناس ، وربما يتذرع الواحد منا في هذا المجال بأنه ليس عالم دين ، وانه لم يضع لحد الان عمامة على رأسه ، وفي هذه الحالة فان الناس سوف يستهزؤون به اذا ما قدم العلم والنصح لهم ، في حين ان الامر على العكس من ذلك تماما ، فالانسان الذي ينفق من علمه سوف يزداد علما ، فكلما اعطى هذا الانسان شيئا في سبيل الله عن وجل - كلما رفع من شان صاحبه ، ونمى ما يعطيه .

وتأسيسا على كل ما سبق فان القضية كلها تتلخص في كلمة واحدة هي ان الانسان يجب ان يعرف ان كل ما في يده من مال ، وجاه ، وعلم ، ورئاسة .. انما هو مستخلف فيه ، وان عليه ان يتخذه طريقا لمرضاة الله – جل شأنه – .

واذا ما ترسخ هذا الاسلوب لدى الانسان فستحصل عنده الاستقامة التي توجب عليه ان يجعل كل قدراته ، وممتلكاته وسيلة للتقرب الى الله – تعالى – ، وحينشذ ستنتهي حياة هذا الانسان بالحسنى التي يشير اليها قوله – عز من قائل :

﴿ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة / ١٣٢).

والا فان الانسان الذي يسرى ان كل شيء هـو ملك له وحده دون الاخذ بنظر الاعتبار كون الملك الحقيقي لله - عز وجل - ، مثل هذا الانسان يسقط في الامتحانات الالهية الواحد تلو الاخر حتى يكون مصداقا لقوله - تعالى - : ﴿ ثُمَّ رَدُدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ (التين / ه) .

## مُصَّلُ الْهِ عَانَ منطلق تحمل المسؤولية التغييرية

كما ان الشمس هي مصدر انبعاث كل نور ، واصل كل طاقة كامنة كانت ام ظاهرة ، فكذلك الحال بالنسبة الى الايمان بالله - جل وعلا - ، الذي يقتضي الايمان بالقدرة والهيمنة والتدبير الالهي ، فهو - اي الايمان - مصدر سيادة كل قيمة خيرة ، واصل وينبوع كل فضيلة في حياة الانسان .

وبالإيمان با لله - تعالى - تنطلق المسيرة الفكرية في الجادة السوية ، وينتظم النشاط الذهني ، ويضاء العقل فيغدوا محملا للنور الالهي الذي به تشرق سبل الحياة ، وتتفتح امامها الآفاق الحضارية . ذلك لان الله - حلت قدرته - هو مصدر كل نور ، فهو نور السماوات والارض ﴿ مَشَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَّةٍ ﴾ (النور / ٣٠)

وعندما يؤمن الانسان بالله - سبحانــه - ويضــاء عقله ، ويشرق فكره بالنور

الالهي ، فان سائر معارفه عن الحياة سوف تتمحور حول منهاج صائب سليم . في في نور القلب ، والمؤمن انما ينظر الى الحياة ، ويلج ابوابها ، و يتحر ك في رحابها بهدى من ذلك النور الالهي . فبه يكتشف بحاهل واسرار الحقائق ، ويتوصل اليها ، ويعرف كنهها بمقدار ما تسمح له طاقته العقلية ، وبدرجة قوة النور الالهي الذي يعمر قلبه وذهنه .

#### الحدود الواسعة للمعرفة:

وهذه المعرفة لا تتوقف عند مظاهر الاشياء ، لان هذه الظواهر هي وسيلة العقل المؤمن لكشف الحجب ، ومعرفة ما قدر الله - تعالى - لاوليائه من الغيوب . فكما انه - تعالى شأنه - علام الغيوب ، وعالم الغيب والشهادة ، فكذلك المؤمن فبما تفضل عليه ربه من نور من عنده - تعالى - فانه يعلمه ، ويوحي اليه ، ويطلعه على بعض انباء غيبه كما يقول القرآن الكريم :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ (ال عمران / ٤٤)

وعلم الغيب يعني علم ما وراء الظاهر ، وعلى سبيل المثال فان النار تحرق وهذا هو الظاهر منها الذي تدركه الحواس مباشرة ، ولكن لماذا تحرق ؟ ان هذا هو الغيب الذي يكمن وراء حقيقة الاحراق الظاهرة .

ولعل من ابرز الحقائق المغيبة التي استطاع العقبل بالنور الالهي ان يكشف الحجاب عنها هو التساؤل الفلسفي العام الذي اجتهد الفلاسفة والحكماء واهل الكلام في سبيل الاجابة عنه ، وهو : ماهي الحكمة ، وماهي الفلسفة من هذه الحياة التي نحياها ؟ وما الهدف من ورائها ؟

ان الحقائق تكشف للانسان المؤمن عن ما وراءها من المغيبات مادام ينظر اليها بنور العقل الالهي المنبعث من بؤرة الايمان با لله - تعالى - اما الانسان العادي البسيط فانه ينظر الى الاحداث ، والظواهر المحيطة به نظرة سطحية عابرة . فلا يكلف نفسه عناء الكشف عن القوانين ، والحقائق الخفية الكامنة وراءها ؛ فهو - على سبيل المثال - عندما يستقل واسطة نقل ما ، كأن تكون دابة ، او سيارة ، او طائرة لتنقله من مكان الى آخر ، فانه ينظر اليها نظرة عادية بسيطة كبساطته ، فلا تعدو عنده سوى وسيلة تنقله من مكان الآخر فحسب . في حين ان الانسان المؤمن ينظر اليها على انها اداة مسخرة له باذن الله - تبارك وتعالى - ولذلك بحده ير دد قوله - تعالى - وهو ينظر اليها :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّآ إِلَى رَبُّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (الزعرف / ١٣ - ١٤)

وهكذا فان نظرة المؤمن لا تقف عند ظاهر الاشياء ، او مرحلة من مراحلها ، بل هي نظرة الى سلسلة ممتدة ، وجواهر باطنة تقوده الى ربه ، وتقربه اليه – تعالى – . وبتعبير موجز فان النظرة الايمانية هي نظرة جوهرية تستمد عمقها ، وتستلهم حكمتها من نور الله العظيم ، وهذه النظرة المنطلقة من الايمان هي التي جعلت المؤمن يعيش الشعور العميق بالمسؤولية تجاه كل شيء في الوجود ، والمسؤولية هذه هي احدى أهم الحقائق التي ينبغي البحث عنها وتحملها .

#### العلم المغيب:

وهذا ما نلمسه في القرآن الكريم ، حيث وضع حقيقة مسؤولية الانسان عن حياته ضمن منظومة من آيات الله - تعالى - في الطبيعة إذ يقول - حل وعلا : ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَى وَمَا تَغِيضُ الاَرْحَامُ ﴾ (الرعد / ٨) . فهذه حقيقة عجز العلم الذي بلغ ما بلغه من عظيم التطور والتقدم والرقي في معلوماته وامكانياته وتكنلوجيته عن التوصل اليها . فالمسألة لا تتوقف على كون الجنين ذكرا أو انثى ، بل ان حديث العلم الالهي الذي يعكسه القرآن في هذه الآية يمتد الى اكثر من ذلك ؛ فمما يريد تبيانه من علم مغيب على الانسان في هذا الصدد هو : هل ان هذا السذي سيولد في المستقبل سيكون سعيدا أم شقيا ، مؤمنا أم كافرا ، بطلا ام جبانا ، وماذا سيكون في طبعه ونفسيته ... وما الى ذلك من الموروثات ، حتى أحصيت عدد الاحتمالات التي سيخرج بواحد منها بثلاثمائة الفي مليار احتمال ، فانظر كم هو هائل هذا الرقم ، فأنى للعلم مهما تقدم ، وتطور ان يحدد هذا الاحتمال الواحد بين ذلك العدد الكبير ؟

ان هذا هو الذي تعنيه الآية الكريمة ، فعلم كهذا يبقى مغيبا عن الانسان ، ويبقى علمه عند الله - جلت قدرته - وحسب ، ولذلك فمن المستحيل ان يولد اثنان متشابهان في كل الصفات والطباع . والمراد بقوله - تعالى - : ﴿ وَهَا تَغِيضُ الاَرْحَامُ ﴾ ، هو حالة عدم انعقاد النطفة ؛ اي عدم تخصيب بيضة المرأة ، وهمو ما نسميه اليوم به ( العقم ) الذي قد يكون بسبب احد الزوجين ؛ فاما ان تحدث الحالة الطبيعية ، وهي كون الوليد واحدا ، او الحالات الشاذة وهي حالات تعدد الاجنة ، وهو ما يشير اليه حالات العقم او "غيض الرحم" ، او حالات تعدد الاجنة ، وهو ما يشير اليه - سبحانه - في قوله : ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ .

ثــم يعقب - حـل وعــلا - ذكـر هــذا العلــم المغيب عن الانسان بذكـر التقدير الالهي للاشياء فيقـول - عـز من قائـل - : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ

عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (الرعد/ ٨) ؛ اي ان الله حدد لكل نوع من الموجودات بحالا معينا في الحجم ، والكيفية ، والوزن ، واللون ، والقوة وما الى ذلك من الصفات ، وهذا هو التقدير الالهي للاشياء . ولذلك كان هذا العلم المغيب ، والتقدير المقدر من المحتصاص بارئ الوجود وحسب ، لا يوازيه ولا يبلغ حده كائن في هاتين الخصيصتين (العلم والتقديس ) ، ولذلك فانه وحده ﴿ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ (الرعد / ٩) .

#### أشعة الإيمان:

والمؤمن لا يعرف نفسه ، ولا يـدرك ويبصر حقـائق الطبيعـة والكـون وعمـوم الوجود الا اذا انعكست في قلبـه اشـعة الايمـان ، وعـرف شـيئا مـن صفـات الله واسمائه ، واقتبس قبسا من نوره ، والى هذا المعنى يشير القرآن الكريم في قوله :

﴿ سَوَآءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَــارِبُ النَّهَارِ ﴾ (الرعد / ١٠) .

فقد يجتمع اثنان ثم يدخل الشيطان بينهما فيكون ثالثهما ، فيتحدثان بما تملي عليهما اهواؤهما من الغيبة والبهتان والافتراء على الابرياء بما ليس فيهم ، وينسيان او يغفلان عن ان الله - سبحانه - يسمع ويرى ما يدور بينهما ، وما يوسوس لهما الشيطان .

وفي هذا الجال يروى ان امرأة العزيز عندما راودت يوسف - عليه السلام - عن نفسه وطلبت منه ما طلبت ، فتشت عن استار غطت بها صنما كان في غرفتها ، فلما سألها يوسف عن ذلك قالت له : من العيب ان ارتكب الاثم امام

هذا الصنم ، فاستنكر يوسف - عليه السلام - قولها وقال لها : ترين فعلتك عيبا امام صنـــم لا يشعر ولا يبصر ولا يعقل ولا تجدينها عيبا امام الله - سبحانه وتعالى - ١٤

وللاسف هناك من أضحت نفوسهم ترتاح لسماع حديث الغيبة وما فيها من بهتان وافتراء غافلين عن ان الله – جل وعلا – معهم اينما كانوا يسمع ويرى بالاضافة الى علمه يما تخفيه الصدور ، وما ترتكبه الاعين من خيانة . فهذا الذي يتخذ الليل ستارا ، ويتسلل من مكان الى آخر أليس الله – تعالى – بعارف الى اين يذهب ، وماذا في نيته ان يفعل ، وكيف يفكر ، وماهو هدف تخطيطه وعمله ؟ يذهب ، وماذا الانسان عن ان الله معه في كل سكناته ، وحركاته ، وانه انما يتحرك ، ويمشي ، ويأكل ، ويشرب ، وينام بحوله وقوته – تعالى – ، وحتى في مشيه فانه سخر له مسن الملائكة من يحفظونه مما كتب من الاقدار المقدرة كما يقول – تعالى – :

و لَهُ مُعَقّباتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿ (الرعد / ١١) وعلى هذا فان هناك مجموعة من الحقائق تذكرنا بها الآيات السابقة في السياق وهي ؛ الاحاطة الالهية ، والعلم الغيبي بنا منذ كنا نطفا في الارحام ، ثم تطورنا حتى صرنا اجنة وقدر لنا نوعنا الجنسي ، ثم احاطته - تعالى - بنا في الحياة منذ طفولتنا وصبانا حتى نغدو شبابا فرجالا او نساءا . وعلى طول هذه الرحلة الزمنية كنا محفوفين . من يحفظنا من الاقدار التي لا تنفك تواجهنا بين الفينة والاحرى ، ثم ان الله - حلت قدرته - محيط بسرائرنا ، وخفايا انفسنا ، ويعلم ما تكنه صدورنا كما يشير الى هذه الحقيقة في قوله :

#### ﴿ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ (غانر / ١٩)

ترى ما الهدف من ذلك ، ومن الذي يتولى مسؤولية ادراك هذه الحقائق ومعرفتها ؟

#### مسؤولية التغيير الكبرى:

القرآن الكريسم نفسه يجيبنا على هذا التساؤل في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُغَيِّرُ مَا بِاَنفُسِهِمْ ﴾ ( الرعد / ١١) . وهنا يدق القرآن على وتر المسؤولية الحساس ، ويقلد الانسان الوسام الاعلى بتحميله مسؤولية التغيير الكبرى التي بها يتبدل وجه التاريخ الحضاري . فا لله - سبحانه - كرم الانسان بأن اعطاه ، وسخر له كل ما في الكون والطبيعة ، وأوكل به من يحفظه من مخاطر الحياة واقدارها ، وعوارض الوجود ، وكل ذلك ان يتحمل هذا المخلوق المكرم الحفوظ المسؤولية ، ويأخذها على عاتقه ، وهذه هي الامانة الالهية المعنية في القرآن الكريم بقوله :

### ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَالَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ ﴾ (الاحزاب / ٧٧)

فهو - سبحانه - اعطى الانسان ، وسخر له كل شيء ، لكنه جعل مهمة التغيير من مسؤولية الانسان في الاطار الحضاري ، سواء كانت مسؤولية فردية أم جماعية . فاذا ما ارتكب خطأ ما ، او اقترف ذنبا ما ففسد بذلك واقعه ثم اراد ان يغير هذا الواقع ويصلحه بالتوبة ، والعمل الاصلاحي فان بامكانه ذلك ، ولا مفرلسله من الحساب والعقاب في هذه الدنيا او غدا في الآخرة ان هو أبى تغيير واقعه

الفاســـد .

وهكذا فلا مفر للذي يرتكب الما او جرما ما من نيل العقاب ان هو لم يتب ويصلح ما فسد من امره ، ويكفر عن جرمه وجريرته ، والا فأين من الممكن ان يهرب ؟ انه ان هرب من محكمة العباد في هذه الدنيا فمن اين له ان يهرب من محكمة الأخرة ؟ محكمة الله - سبحانه - الذي لابد ان يجازيه في هذه الدنيا أو في الآخرة ؟

#### عواقب التملص من المسؤولية:

وبعد ان يوضح الخالق – جلت قدرته – مسؤولية التغيير ، يحذر من مغبة وعواقب التنصل ان لم يعمل المجتمع بمسؤولياته : ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَـلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ (الرعد / ١١)

ان الواقع المرير الذي عاشه ويعيشه المسلمون في هذه الوهلة الزمنية ، وكل هذه الآلام والمعاناة والمآسي التي نراها في العالم الاسلامي والمستفحلة في بعض بقاعه .. كل ذلك يعود الى التهرب والتنصل عما القي على عواتقنا من مسؤوليات ، سواء كانت فردية ام جماعية . فلقد صار ديدننا - وللاسف الشديد - هو هذا التهرب والتملص من حمل اعباء المسؤولية التغييرية الكبرى التي القاها الله - تعالى - على عاتقنا .

وللاسف فان كل واحد منا يلقي بمسؤولية التقصير في العمل ، واداء الواجب على صاحبه او جماعة غير جماعته ، او ربما يلقيها على اشياء وامور غريبة نبرر بها عجزنا وتقاعسنا الذي هو السبب الرئيس في تخلفنا وتردينا الحضاري . فغدا أمرنا كأمر البشرية في الجاهلية الاولى عندما كانوا يعزون اسباب انهيارهم الحضاري الى

الطبيعة ، فراحوا يتشاءمون من كائنات وظواهر الطبيعة ، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بد (الطائر ) في قوله : ﴿ قَالُوا طَآئِرُكُم مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكُرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (يس/١٩١) ، ولذلك فقد نزل عليهم القرآن الكريم ، ودعاهم الى تغيير واقعهم الفاسد مذكرا اياهم بسنة التغيير التي لا تقبل التبدل والتحويل والمتمثلة في قوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱنفُسِهِمْ ﴾ .

#### اهمية المسؤولية الجماعية :

والتركيز القرآني هنا هو حول المسؤولية الجماعية سواء كانت في اطار جماعة او شعب او امة . صحيح ان المسؤولية الفردية لها وقعها المؤثر في حركة التغيير ، الا ان المسؤولية الجماعية اكثر تأثيرا على حركة التغيير الحضاري ، لذلك جاءت دعوة القرآن الى التغيير على صعيد الجماعة والامة ، وهو ما عبر عنه به ( القوم ) . ولعل حركة التغيير الحضاري لا تستمد إلا من النهوض الجماعي ، وتحمل الجمع ( القوم ) لمسؤوليتهم التاريخية في هذه الحركة ؛ اي ان كل فرد لابد ان يتحمل قسطه من عبئ هذه المسؤولية الكبرى . فهذا العبئ لا يقع على شخص ما دون الآخرين او حتى على جماعة ما دون الجماعات الأحرى في اطار الامة ؛ فالسفينة عندما تخرق فان جميع راكبيها سوف يتعرضون للغرق دون استثناء ، ولذلك فان كل شخص فيها مسؤول عن منع هذا الخرق ، واصلاحه في حال وقوعه ، واذا ما قام الجميع عمسؤولياتهم في ردمه ، نجت السفينة ، ونجوا هم ايضا ، لان كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته .

وهكذا فاذا وقعت حوادث وكان بامكان فرد واحد ان يحول دون وقوع حادث ما فليعمل بمسؤوليته بمجرد احساسه به وبما يصدر من خطر في حال الاهمال . ومع ذلك فان هذا لا يعني الاهمال والتغاضي من قبل الآخرين ، بل لابد للجميع ان يكونوا مستعدين للتصدي لمثل هذه المسؤولية ، وان كانت حاجة التصدي حاجة كفائية من المكن ان يسدها فرد او مجموعة افراد .

ان الله - سبحانه وتعالى - عندما أمرنا في كتابه بطاعته ، والدعوة اليه ، وان نعمل بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فانما اراد لنا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا في الحياة الاجتماعية ، ومردودات هذا التوجه المسؤول تعود بالنفع على الجميع ، وتحول دون انتشار مختلف الوان الفساد والانحراف الاجتماعي الذي اذا ما غض الطرف عنه فإنه سيستشري و يستفحل أمره ، ويصبح من الصعب اذا ما غض المستحيل - ازالته ، والقضاء عليه لاننا لم نتحمل المسؤولية الجماعية في التغير .



# الفضل المقامل المؤية لدى الانسان المؤمن

من صفات الانسان المؤمن شمولية الرؤية ومواجهة غرور الجهل بينما الفاقد للايمان تكون نظرة تجزيئية لانه يزعم انه عليم بكل شيء بسبب غروره الداخلي . فاعتراف الانسان بجهله هي الخطوة الاولى نحو المعرفة .

ان شمولية الرؤية لدى الانسان المؤمن تؤثر على مختلف ابعاد حياته ، وتؤدي دورا أساسيا في تطويرها حيث انها تلغي التناقضات الموهومة بينها . بينما نجد البعض يزعم ان حياته هي كتلة من التناقضات بسبب رؤيته المحدودة ، فاذا انشغل بعمل اجتماعي تراه يفقد القدرة في ادارة أسرته ، واذا اهتم بأسرته اهمل المسؤولية الاجتماعية ، واذا اهتم بالدنيا ترك الاحرة وبالعكس .

ونحن كمؤمنين نحمل رسالة الى الناس علينا ان لا ننشغل بالعمل الاجتماعي عن تزكية النفس ، ولا بتزكية النفس عن العمل الاجتماعي ، بـل لنحـاول ان نقـر التوازن في حياتنا بين جميع الجوانب ، ونعطي لكل جانب حقه .

وفي هذا المجال لابد ان نقول ان العمل الاجتماعي لا يمكن ان ينفصل عن العمل السياسي ، فهذان العملان يتكاملان مع بعضهما ليكونا الحياة الفاضلة ، لان الانسان المؤمن لايرى بين هذين الجانبين اي تناقض مطلقا ، ولنا في هذا الصدد أسوة حسنة ، وقدوة صالحة بعلمائنا الاعلام فقد كانوا في نفس الوقت الذي يدرسون فيه الموضوعات الفقهية ، يتحدثون عن القضايا السياسية العالمية ، ويبعثون بالرسائل والخطابات الى المؤتمرات والرؤساء ، وفي ذات الوقت كانوا ينشغلون بالتعبد والتهجد ليلا ليستمدوا الروح والحيوية من حالقهم . كانوا ينشغلون بالتعبد والتهجد ليلا ليستمدوا الروح والحيوية من حالقهم ، فالانسان من دون الاتصال بالله - تعالى - ومن غير نوره يتحول الى موجود تافه ، فنراه يفقد الثقة بنفسه وينهار من الداخل ويكون مصداقا لقوله - عز وحل - : ﴿ نَسُوا اللّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ (المشر / ١٩) فالانسان الذي ينسى ربه انما يحكم على نفسه بالانتحار المعنوي ، في حين ان الاتصال بالله والتوكل عليه والثقة به كل ذلك يجعل للحياة معنى ومضمونا .

## نظرة هرمية :

وهكذا فان المؤمن يستقبل برحابة صدر وبقدر كبير من الحيوية كل حادثة تقــع في حياته فتراه ايجابيا على طول الخط ، لان التناقض سينعدم من حياته ، ولانه يرى الحياة كلها في حالة هرمية متدرجة تقع معرفة الله – تبارك وتعالى – في قمتها .

ان هذه النظرة الهرمية التي يقع الايمان با لله والتسليم له في قمتها ، ثم تنحدر لتشمل العالم كله سوف تؤدي الى ان يمتلك الانسان المؤمن رؤية تكاملية ، ولذلك فانه لايعانى من مشكلة التناقض بين الوسيلة والهدف ؛ فالوسيلة تبقى عنده حسرا

الى الهدف ، ولايمكن ان تتحول في اي حال من الاحوال الى هدف بحد ذاته . واذا ما تحولت الوسائل عند الانسان الى اهداف فحينئة تظهر لديه حالة من الشرك تغزو قلبه ، ولابد ان يحذر منها ؛ وعلى سبيل المثال فانه اذا انتمى الى تنظيم ما فان عليه ان يحذر اشد الحذر من ان يحول هذا التنظيم - الذي هو وسيلة - الى هدف . وهكذا الحال بالنسبة الى الاعتبارات المادية الاخرى فانها كلها تبقى محترمة في حدود كونها وسيلة ، فاذا تحولت الى هدف فانها ستكون صنما يعبد مسن دون الله - تعالى - ، وهذه الصنمية هي التي تدفع المؤمنين الى ان يضرب بعضهم بعضا فتنشأ لديهم الحالة التي يشير اليها القرآن الكريم في قوله : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا في قالون المُربيم في قوله ؟ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

## الاختلاف شرك :

وبناء على ذلك فان هذه اختلافات ان دلت على شيء فانما تدل على النظريات الشركية والصنمية التي تتحجر على الوسائل ولا تنطلق نحو الهدف الاكبر، وهذه الاختلافات هي التي تسبب تمزق الامة وبعث اسباب الشقاق فيها، وقد لعن القرآن الكريم بصريح القول الاشخاص الذين يشيرون هذه الاختلافات، وأمر نبيسه (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يتبرأ منهم في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ فَرَّقُوا فِي شَيْء ﴾ (الانعام / ١٥٩).

وفي بحال بعث روح التفاؤل والايجابية لـدى الانسان لكي لايبتلى بالنظرات السلبية في الحياة التي تسبب حدوث الاختلافات بين ابناء الامة ، يقول - عـز مـن

قائل -: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (الانعام / ١٦٠) ، فمن خلال هذه الاية يريد القرآن الكريم ان يذكرنا بان على الانسان ان لايبحث عن الكمال المطلق لان هذا الكمال مقتصر على الخالق - جل وعلا - ، ولاننا بشر فان السلبيات قد تطغى على حياتنا ، ولذلك فقد شرع الله - تعالى - قانون الاثابة على الحسنة بعشرة امثالها ، والمجازاة على السيئة بواحدة مثلها : ﴿ وَمَن جَآءَ بالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (الانعام / ١٦٠) .

ثم يستأنف السياق القرآني الكريم مبينا الهدف النهائي الذي يسعى الانسان المؤمن من أجل تحقيقه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْمُعْلَمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِلْدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الانعام / ١٦٢-١٦٣).

ان هذه الرؤية التي تزودنا بها هذه الاية الكريمة هي التي تعلمنا كيف نتعامل مع المجال الاجتماعي والسياسي والحركي ... فالانسان المؤمن بامكانه ان يقتبس من هذه الرؤية وهو يعمل في بحال الاجتماع او السياسة دون ان يشغله هذا العمل عن اهدافه الرئيسية ، وتنفيذ مخططه الستراتيجي الذي وضعه لنفسه .

فلنربط - اذن - الفروع بالاصول ، وفي هذه الحالة سنكون قريبين من الهدف دائما ؛ اي اننا سنخطو خطوات سريعة نحو الهدف الاكبر الا وهو تحرير عقولنا من التبعية والثقافات التبريرية والافكار اللامسؤولة كما سيكون بامكاننا دفع الجماهير المسلمة الى الامام وانشاء حيل يتصدى للجهل والتخلف والتبعية .



حقيقة الإيمان



سنتحدث عن شخصية ابراهيم (عليه السلام) الاب الروحي لرحلة الحج الالهية ، وامام الموحدين ، ومحطم اصنام المشركين ، هذا الرجل السذي بدأ مسيرة التوحيد لابد ان نتحدث عنه ، ونتعرف على قصته ، ونوجد علاقة روحية خميمة بيننا وبين شخصيته الكريمة .

ان ابراهيم (عليه السلام) ليس بعيدا عنا ، فهو ذلك الرجل الذي له الحق علينا بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) ، فاذا كنا اليوم نتجه الى الكعبة ، ونكبر ، ونسعى من اجل تحطيم الاوثان ، والاصنام في نفوسنا ومجتمعاتنا فالفضل في ذلك يعود الى ابراهيم (عليه السلام) الذي كان اول شخص بادر الى ذلك .

والسؤال المطروح هنا : ما الذي ينبغي ان نفهمه من شخص ابراهيم الخليل (عليه السلام) ، وكيف يتجلى هذا الشخص في آيات الذكر الحكيم ؟ وكيف يجب ان نجعله قدوة لنا ؟

#### سلبيات النظرة التجزيئية:

قبل كل شيء ارى من الضروري ان ابين حقيقة ان نظرتنا الى الاشياء هي نظرة بحزيثية ، فعندما تدخل على سبيل المثال في قاعة فانك توجه نظرك الى المقاعد والى سائر الاشياء الموجودة فيها ، وبعبارة الحسرى الى جزئيات هذه القاعة ، ولكنك بحاجة الى ان تلقي نظرة كلية عامة الى ما في القياعة ، وهذه النظرة هي التي تمنحك القدرة على التفكير والتخطيط .

وهكذا لا يكفي ان ننظر الى الجزئيات ، وحتى اذا بقينا ننظر اليها لمدة طويلة فاننا لن نحصل على معرفة الحقيقة ، لان الجزئيات مرتبطة في النهاية باطار كلي واحد .

وهكذا الحال بالنسبة الى نظرتنا الى الايمان ، فنحن نعلم ان الانسان المؤمن يقوم بالواجبات الدينية ، ويجتنب المحرمات والنواهي ليشكل بمجموعه صفات ايجابية نعرفها عن الانسان المؤمن ، ولكن مشكلتنا اننا نجمد على هذه الجزئيات ؛ فنقول ان الصدق هو علامة الايمان وكذلك الحال بالنسبة الى الصلاة والصوم .

اننا نعرف كل ذلك لاننا تعودنا على ان ننظر الى الامور نظرة جزئية ، مقتصرة على المفردات والجوانب ، والابعاد المختلفة ، ولكننا لم نستطع ان نستلهم من مجموع الجزئيات تصورا كليا عن الحقيقة لاننا لم نفهم حقيقة الايمان .

ان الايمان روح ، وهو صفة كامنة في القلب ، ويتجلى عبر الصلاة والصيام والزكاة والحج وما الى ذلك من فرائض دينية ، وعلينا ان نعرف هذه الروح ، ونعبر من خلال تلك المفردات الى العمق . وعلى سبيل المثال فاذا رأينا في

حديقة جزء من شجرة كبيرة وارفة ، ورأينا مرة ساقها ، ومرة جذورها ، ومرة الخسرى ثمارها فان علينا ان نكون في انفسنا تصورا عاما ومشتركا عن هذه الشجرة ؛ فالثمار المتدلية من الاغصان بين الاوراق وعلى الساق ، وتحتها تلك الجذور لابد ان تكون في الذهن تصورا عاما .

وهكذا الحال بالنسبة الى الايمان ، فالقرآن الكريم في آيات شتى يطلب منا ان نفهم حقيقة الايمان لكي نبحت عنه في انفسنا ، فالصلاة - مشلا - ليست هي الايمان بل هي تعبير عنه ، فهو شيء آخر يجعلك تصلي ، وعلى ضوء هذه الحقيقة فانني اذا صليت ولكني لم اجاهد في سبيل الله ، او صليت وجاهدت في سبيل الله - تعالى - ولكن لم اطع القيادة التي امر الله باطاعتها ، فاني في هذه الحالة لا اعد مؤمنا ، لان الايمان لا يتجزأ بل هو شيء واحد وكتلة واحدة لا يمكن ان تتجزأ .

فقد اصلي لانني متعود على الصلاة ، وقد اذهب الى القتال ولكن بحثا عن الشهرة ، وقد ادعو الناس الى الصلاح فأسجس واعتقل ولكن ليس انطلاقا من الايمان وانما بدوافع اخرى ، فاذا كنت مؤمنا في الصلاة ، والحج ، والزكاة وفي كل جوانب حياتي فان كل هذه الممارسات انما هي تعبير عن تلك الروح الموجودة في داخل قلبي .

## المثال الحقيقي للايمان:

واذا ما راجعنا الايات القرآنية المتعلقة بأبراهيم (عليه السلام) نرى ان القرآن الكريم بعد ان يبين لنا عمل ابراهيم وابنه اسماعيل (عليه السلام) يقرر ان

ابسراهيم كان من عباده المؤمنين ، وكأنه - تعالى - يريد ان يفهمنا من خلال هذه الواقعة حقيقة الايمان من خلال بيان مثله وانموذجه .

ان هذا الانموذج يتمثل في شخص واحد تحدى مجتمعا فاسدا بأجمعه ، فمن الصعب عليك ان تخالف انسانا واحدا في فكرة وخصوصا اذا كان بينك وبينه احترام متبادل كأن يكون المربي والكافل لك وكنت تعيش في بيته ومن نعسمته وفضله ، كما كان الحال بالنسبة الى ابراهيم (عليه السلام) مع ابيه ( آزر ) الذي كان في الحقيقة عمه بالنسب ، واباه بالتبني .

لقد خالف ابراهيم (عليه السلام) المحتمع كله ، وبحث عن طريقة لصرفهم عن نفسه ، والتحايل عليهم من خلال العمل السري كما يروي لنا ذلك المقرآن الكريم في قوله - تعالى - : ﴿ فَنَظُرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ \* فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ ﴾ (الصافات / ٨٨-٨٩) وذلك من خلال تظاهره بالمرض ، وربما اراد ابراهيم (عليه السلام) ان يقول لهم انه مريض حسب ترهاتهم ، وما يدعونه من العلم بالنجوم ، فالمقصود من السقم هنا هو الجهل ، فحسب نظرتهم فنان ابراهيم لم يكن سقيما في ذلك الوقت ، ولكنه سيصبح كذلك ، ولذلك فقد اذعنوا لكلامه .

ومع كل ذلك فقد خرج ابراهيم في يوم العيد متوكلا على الله - تعالى - ، ثمم اخذ بيده المعول وكسر الاصنام ، ثم استهزأ منهم بان وضع المعول على رأس كبير الاصنام وسؤاله اياهم : اسألوهم ان كانوا ينطقون ، فتحداهم بالاستهزاء ، ومقاومة كل جبروتهم ، وكأنه كان يعمل مسندا بجيش جبار في حين انه كان فتى لم يتجاوز سن الحلم الا بقليل .

## ايمان التحدي:

ترى ما الذي يريد ان يقوله لنا القرآن الكريم من خلال هذه القصة ؟ ، انه يريد ان يمنحك ايها الفتى ، وايتها الفتاة المسلمة الثقة بالنفس ، وحقيقة الايمان الذي يدفع صاحبه الى التحدي ، ومقارعة الطغاة دون ان يخشى في الله لومة لائم ، فنحن نجد من حولنا المفاسد ، والانحرافات والواجب علينا ان نقف ضدها وضد من يشيعها.

ومن اجل القضاء على الانحراف في مجتمعاتنا فاننا بحاجة الى انسان مستعد لان يضحي بنفسه في سبيل ايقاف هذا الانحراف ، فقد نجد الالاف المؤلفة من الناس يغمرهم الانحراف ، وهنا تجد نفسك بحاجة الى ان تقف وحدك لتقاوم هذا الانحراف وان كلفك ذلك التضحية بنفسك الا انك بالتالي ستوقف هذا الانحراف او تؤخر وتعرقل على الاقل مسيرة الفساد والانحراف في المجتمع .

وفي الحقيقة فان هذه هي روح الايمان ، والله - تعالى - يريد ان يبين لنا ان ابراهيم (عليه السلام) كان من عباده المؤمنين لانه كان يتمتع بهذه الروح الكبيرة ، والشقة العظيمة ، وذلك التوكل المطلق على الله - عز وجل- .

ولننظر ايضا الى الموقف الذي بدر من اسماعيل (عليه السلام) عندما قال له ابوه: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ (الصانات / ١٠٢) ففي بعض الاحيان يكون المنام هو وسيلة الوحي للانبياء (عليهم السلام) لانهم معصومون، ولكي يمتحن الله – تعالى – ايمان الابن الشاب ، كما امتحن من قبل اباه عندما قاوم الشرك وهو ما يزال في ريعان الشباب ، فما كان من الابن الا ان قال دون اي تردد: ﴿ يَا آَبُتِ افْعَلْ مَا تُوْهَرُ . . ﴾ (الصانات / ١٠٢) ، فلم يقل لابيه ان

مارآه هو بحرد اضغاث احلام ، ولم يقل : اني مستعد للقتل والذبح شريطة ان تسأل عن تعبير رؤياك بل قال له على الفور :﴿ يَآ أَبُتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الصافات / ١٠٢)

وهذا هو الايمان الحقيقي ، ففي يسوم يتجلى هذا الايمان في مقاومة المحتمع الفاسد ، وفي يوم اخر يتجسد في الخضوع للقيادة الرسالية والامتثال لاوامرها ، فأسماعيل (عليه السلام) كان يعرف ان اباه نبي فكان يمتثل لاوامره من هذا المنطلق لا لانه والده .

ان الايمان هو التحدي ، والتسليم والرضا ، ويضرب القرآن الكريم مثلين للايمان من خلال تحدي ابراهيم ، وتسليم اسماعيل ، فلا يوجد هناك اي فرق بين هذين الايمانين .

# الروح الحقيقية للايمان:

ونحن في ايام الحج من كل سنة نعيش ايام ابراهيم الخليل (عليه السلام) ، وبعبارة اخرى ؛ ايام التمثل بشخصية هذا النبي العظيم ، فلابد ان نبحث عن تلك الحقيقة في انفسنا ، وان لا نكتفي بالجزئيات والمظاهر ، فمن الممكن – على سبيل المثال – ان تكون الصلاة بالنسبة اليك عادة خيرة ، ولكن هذه الصلاة ليست كل الايمان ، بل ان الايمان يتجلى عندما تخالف عاداتك .

ومن الممكن ايضا ان تكون قد عشت في بيت مؤمن ، ولكنك لم تتعرض لامتحانات صعبة ، فمثل هذه الحياة لا تدل على الايمان ، بل انه يتجسد عندما تتعرض للامتحانات ، وعندما تخالف شهواتك .

وعلى هذا يجب علينا ان نبحث عن الروح الحقيقة للايمان ، لننميها في انفسنا ، لكي نقاوم ضغوط الشيطان ، وسلبيات النفس الامارة بالسوء وذلك من حلال التعمق في قصة ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام) بل وقصة كل الشخصيات الرسالية التي قاومت الضغوط وتحدتها .

ان الايمان يتجلى في يوم صمودك وتحديك للاغراء ، لان تحدي الاغراء اصعب بكثير من تلقي العذاب في قعر السجون ، فهناك الكثير من الناس كانوا يعانون العذاب في السجون ولكنهم اصبحوا فيما بعد وزراء واعوانا للحكام الظالمين ، فتحملوا السجن ، ولكنهم لم يتحدوا الاغراء .

ان هذه الدروس والعبر هي التي يجب ان نستلهمها من قصة ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام) ، ومن حياة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) ، فعلينا ان نعرف ما وراء سلوكهم وسيرتهم ، ونستغل معرفتنا هذه في طريق قيامنا بمهامنا الرسالية ثم نبحث على ضوء ذلك عن حقيقة الايمان في نفوسنا .





عندما يفسد قلب الانسان ، وتتزعزع روح الايمان الحق في نفسه ، فان فراغا هائلا سوف يحس به يتمثل في الشعور العميق بالخوف ، والقلق ، والضيق ، فاذا بهذا الانسان يخاف من المستقبل ، ويخشى الموت ، ويتهيب الجهول ، فان حصل على شيء فانه يقلق ويضطرب لكي لا يفقده ، وان لم يحصل عليه بحث عنه عسى ان تكون فيه النجاة ، والسعادة ، والفلاح .

#### عندما يغيب الايمان:

ان هذا الفراغ الكبير الذي يشعر به قلب الانسان الفاقد للايمان يدفعه الى البحث عن إله ، ويدفعه كذلك نحو الحرص ، وقد ورد في الروايات ان ابن آدم يشيب وتشيب معه خصلتان ؛ الحرص ، وطول الأمل ؛ فحتى قبيل وفاته تراه يبحث عن دينار اكثر ، لان المال الذي يحصل عليه يتحول بالنسبة اليه الى وبال ، فهو يبحث

عن طريقة يحافظ بها على هذا المال فيزداد خوفا بدل من ان يعطيه الغنى الأمن ، ويجري وراء السلطة عسى ان تمنحه شيئا من الراحة والاطمئنان .

ان هذا هو حال القلب الذي يفقد الايمان ، ولذلك نرى فرعون عندما اراد ان يحاج موسى (عليه السلام) قال له : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـدِهِ الأَنْهَـارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴾ . (الزعرف / ٥٠)

فقد اتكاً على امواله وملكه ليدعي انه اله ، وهذا ما يكشف عن طبيعته المفرغة من الايمان بالله ، والاعتماد على النفس ، وهذه هي حالة الكفر الصريحة .

ومع ذلك فان هناك حالة اخرى هي حالة الكفر المبطن ، والايات التالية من سورة (التوبة) ربما تعالج هذه الحالة في النفس البشرية ؛ اي حالة النفاق والشرك الخفي ، وفي المقابل فاننا اذا شعرنا بقوة الايمان في نفوسنا واحسسنا بالاطمئنان والسكينة ، فاننا سوف لن نبحث عن السلطة لان الايمان اشد قوة منها ، وهكذا الحال بالنسبة الى سائر المظاهر الدنيوية الاخرى ، وحنيئذ نكون قد بلغنا مرحلة من مراحل الايمان الحق الذي هو الايمان المستقر ، والا فان هذا الايمان سيكون مستودعا لاننا اوتيناه لفترة معينة ثم يستعاد بعد ذلك منا قبيل الموت .

وقد يكون (العلم) هو الشيء الاخر الذي يبحث عنه الانسان ، ونقصد به العلم الذي يقول - تعالى - عن اصحابه : ﴿ مَثَلُ اللّٰدِينَ حُمّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمّ لَمْ العلم الذي يقول - تعالى - عن اصحابه : ﴿ مَثَلُ الّٰذِينَ حُمّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ (الجمعة / ه) ، فهذا العلم يتحول الى هدف بعد ان كان وسيلة ، وهو ذريعة يتذرع بها الانسان للتهرب من مسؤوليات الايمان ، والجهاد في سبيل الله ، فهناك من يبحث عن كتاب يطالعه لكي يهرب من الدخول في ساحات الجهاد ، ويجلس في زاوية ولسان حاله يقول : ما أحسن

الزوايا والخبايا عندما يهرب اليها الانسان من مواجهة مشاكل المحتمع .

# الايمان يعني التسليم:

ان مطالعة الكتاب لا يمكن ان يتحول الى ايمان ، فالايمان يعني التسليم المطلق لله – سبحانه وتعالى – ، وهذا الايمان قد يتحسد في يوم من الايام بطلب العلم ، وفي احيان اخرى في طلب الرزق ، او حمل السلاح ضد الاعداء .

ان الايات القرآنية تصور الانسان الفاقد للايمان برجل ألقي من السماء الى الارض فأما ان يتخطفه الطير ، او تهوي به الريح في مكان سحيق . وفي مواضع الحرى يشبه القرآن الكريم الانسان الذي يفقد الايمان بالذي يجعل الله قلبه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء .

واذا ما كان احدنا في صحراء واسعة ، وكان الظلام يسود هذه الصحراء بحيث لا يرى شيئا ، فانه سيعيش الظلام المطلق ، وفي نفس الوقت الضيق المطلق ، اما اذا اشرقت الارض وأضيئت فحينئذ سيعيش في رحاب الحقائق .

وهكذا الحال بالنسبة الى الايمان عندما يسلب من الانسان فانه سيعيش حالة البحث عن عمل سهل يعوض به عن العمل الحقيقي الذي هـو الايمان كمن يبي مسجدا ليغطي به على اكله للمال الحرام وانتماءاته وولاءاته الغير مشروعة . فبدلا من ان يحصل على الثواب ، يتحول بناء المسجد بالنسبة اليه وسيلة للفرار من الايمان لا لجوء اليه . وفي هذا الجال يقول القرآن الكريم : ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ (التربة / ١٧) ؛ فالمشرك الذي يرى ان هناك الها غير الله يعبد فـي الارض او السماء لا ينبغي لـه ان يعمر المسجد لانه سيشهد

على نفسه بالكفر ، وهذا ما يشير اليه - عز وحل - في قوله بعد الاية السابقة : ﴿ ... شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ \* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ ﴾ (التوبة /١٧-١٨) .

اننا في كثير من الاوقات نمني انفسنا بالايمان ، في حين انه ليس بالتمني بـل يحتـاج الي سكينة ووقار ، وان لا يخاف الانسان لومة لائم ، ولا بطشا من سلطة .

وهكذا فاننا - للاسف - نلجاً الى بعض الاعمال القشرية فرارا من العمل الحقيقي ، وكل واحد منا معرض لهذه المشكلة ، فالانسان الذي يضخم الشيء الصغير ، ويبحث عن القشور انما يعوض بذلك عن حالة انعدام المسؤولية في نفسه ، وهذا ما يشير اليه القرآن الكريم في قوله عن المؤمن الحقيقي : ﴿ وَلَمْ يُخْشُ إِلاَّ اللّهَ ﴾ (التوبة / ١٨) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُولُوا مِنَ الْمُهْتَلِينَ ﴾ (التربة / ١٨) ، وفي نهاية الايات التي اشرنا اليها في سورة التوبة جاءت ايضا كلمة (الهداية) ، فلنحاول ان نربط بينها وبين تلك .

# المقياس الحقيقي للايمان:

بعد ذلك يقدم لنا السياق الكريم المقياس الحقيقي للايمان في قوله: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَرَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سِقَايَةَ الْحَرَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَيِيلِ اللّهِ فَ (التوبة / ١٩) ، والملاحظ هنا ان الله - عز وجل - جعل فسي الايات السابقة ( الخشية من الله فقط ) هو مقياس الايمان ، وهنا يجعل هذا المقياس

( الجهاد في سبيله ) ؛ فقلد يدعي الانسان انه مؤمن ، مقيم للصلاة ، ومعمر للمساجد ، ولكنه لا يجاهد في سبيل الله ، ومثل هذا المنطق يرفضه القسرآن الكريم ، فالجهاد في سبيل الله شيء ، والعمل شيء اخر ، فالاخير قلد يدل على الايمان ، وقد لايدل عليه ، اما الجهاد فانه دليل وعلامة الايمان التي لا تقبل الشك لان الانسان غير المؤمن لا يمكن ان يجاهد كما يشير الى ذلك قوله - تعالى - : هلايستوون عند الله والله لايهدي القوم الظالمين في (التوبة / ١٩)، ومس الملاحظ ان القرآن يقول في الاية السابقة : ﴿ فَعَسَى أُولَفِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الله عَمَل بالجهاد الحق ليس يمؤمن ، وليس يمهتد .

والانفاق في الاسلام لا يشمل الامسوال فحسب بل يجب ان يتعداه الى النفس كما يقول - عز وحل - : ﴿ اللّٰهِ يَن ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ (التوبة / ٢٠) ، فهناك من الناس من يبذل امواله ولكنه ليس مستعدا ابدا للتضحية بنفسه في حين ان القرآن الكريم يصرح بأن الذي يجمع بين هذين الانفاقين ؛ انفاقين ؛ انفاق الله وانفاق النفس هو الذي سيفوز بالدرجات العلى عند الله تعالى : ﴿ ... أَعْظَمَمُ دَرَجَةٌ عِنهَ اللّٰهِ وَاوْلَفِكَ هُمُ النَّهِ وَاوْلَفِكَ هُمُ النَّهِ وَاوْلَفِكَ هُمُ النَّهِ وَالْوَلَوَ ﴾ (التوبة / ٢٠) .

فالفائر ليس من يطعم الحجيج او يسقيهم ، ولا من يعمر المساجد ، بل هو الذي يجاهد عليه ونفسه ، وهذا الانسان يبشره الله بالرحمة والرضوان ، والحنات : ﴿ يُبَشِّرُهُ مُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيدًم ﴿ وَالنَّابُ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ ﴾ (النوبة / ٢١) .

صحيح ان عملية الجهاد تعتبر من العمليات الصعبة على النفس الانسانية ولكن جزاءها في المقابل سيكون عظيما جدا ، وهذا الجزاء مؤلف من الرحمة ، والرضوان ، والخلود في الجنان : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (التوبة / ٢٢) .

## لا مجاملة في الايمان:

اما المقياس الثالث والاخير فهو القدرة على جعل النفس بمنحاة من تأثير العلاقات الاجتماعية في لحظة الصفاء الروحي وهذا ما يشير اليه - عز وجل - في قوله: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَتَّخِذُوا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَاوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (التوبة / ٢٣) ، وهنا يؤكد - تعالى - على ان الاباء ، والاحوان وكل من نرتبط به بعلاقة قرابة كالزوجة ، والابناء ، والعشيرة انما هم جزء من العلاقات الاجتماعية التي من الممكن ان تتحول الى حجاب بين الانسان، وبين الايمان الحق .

وهنا بالاضافة الى ذلك الاموال التبي قد تقف همي الا محرى حائلا بين الانسان وربه: ﴿ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشَوْنُ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ الانسان وربه : ﴿ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشَوْنُ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ لانسان الكافر يحب المال ، ولا يضمر الحب لله - حل شأنه - اما المنافق فانه يخلط في قلبه بين حب الله ، وحب المادة ، مفضلا الحب الاحير على الاول وهذه هي المشكلة ، والانسان معرض للفتنة والامتحان في هذا الجال فان حيّر بين الجهاد في سبيل الله - تعالى - وبين البقاء مع امواله ثم اختار البقاء فان هذا يعني ان امواله احب اليه من الله ،

وفي هذه الحالة يحذر الخالق - عز وجل - مثل هذا المحتمع المتقاعس ، الملتصق بالماديات قائلا : ﴿ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة / ٢٤) .

# الجهاد منبع الايمان:

وهكذا فان الايمان الحق لا يمكن ان نحصل عليه من الكتب، او الاموال ، او السلطة ، بل ان منبعه الاول والاخير هو الجهاد في سبيل الله – جلت قدرته – وعدم خشية احد سواه ، وجعل العلاقات كلها ؛ العلاقة بالمال ، والاولاد ، والعشيرة ، وبكل شيء تحت مظلة العلاقة بالله .

ان كل واحد منا يمني نفسه بأن يكون مؤمنا خالصا طاهرا زكيا ، ولكن الذين يحصلون على الهداية هم القلة ، فلنحاول ان نكون منهم : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَبَادِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ، فهذه وآلائه ، والمستعدين لان يضحوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله ، فهذه هي الدرجة العليا من الايمان الذي نصبو اليه .





من الحجب التي تحجب الانسان عن وعي القرآن ، واستيعاب حقائقه ، والارتفاع الى مستوى بصائره ، حجاب (التبعيض) . فهناك قسم من الناس اذا جاءهم ما يوافق اهواءهم وشهواتهم اخذوا به ، واذا عرض عليهم ما يخالف هذه الاهواء والشهوات تركوه ، وهؤلاء لايؤمنون بالحق ، ولايدورون معه اينما دار ، بل يؤمنون بأهوائهم فانى دارت وسارت داروا معها وساروا اليها ، وهؤلاء لايمكن ان نطلق عليهم صفة الايمان لان الانسان المؤمن لايفرق بين حق وآخر ، ولانه يومن بالحق فانه يبحث عنه ، ولانه يبحث عنه فان الله - تعالى - يهديه اليه ، كما يشير الى ذلك القرآن الكريم في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا الله ، كما يشير الى ذلك القرآن الكريم في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا الله ، كما يشير الى ذلك القرآن الكريم في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

فليس كل انسان يهتدي بل يهتدي من اراد وسعى وكان اهــلا للهداية ، واما من اراد ان يهتدي لمحرد اللعب ، او ان يشبع طموحه العلمي فان مثل هذا الانسان لن يصل الى الهداية ، بل ان الله - سبحانه - سيضله عن الطريق ، ويمنع عنه سبل الهداية ، ويمده في غيه الى يوم القيامة ، كما يقول - عـز مـن قـائل - : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيلاً ﴾ (الاسراء / ٧٧) وهؤلاء يقولون يوم القيامة : ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً ﴾ (طه / ١٢٥) فيأتيهم الجواب من البارئ - عـز وجـل - : ﴿ كَلَلِكُ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسَى ﴾ (طه / ١٢١)

## الهداية أعظم نعمة:

والهداية هي افضل واعظم نعمة اذا اراد الانسان ان يطبق الحقيقة التي يهتدي اليها . فالذي يصلي دون ان يأخذ بنظر الاعتبار هذه النعمة ، لايمكنه ان يعرف احكام الصلاة وهو ان عرف عنها شيئا فهو شيء ظاهر ، ولكنه غافل عن حقيقتها ، ومن هنا يجب علينا ان نتلقى القرآن الكريم على اساس الايمان به كله لا على اساس التبعيض ؛ فآية تعجبنا وتنسجم مع مصالحنا واهوائنا ، والحرى لا نؤيدها لانها تخالف هذه المصالح والاهواء ، فعندما يكون هوى الانسان في اتجاه معين فانه سوف لايرى الا هذا الاتجاه ، اما الانسان المؤمن حقا فيقول : ﴿ وَاللَّبُ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ (آل عمران / ٧) فهو يتلقى القرآن بصدر رحب ، وقلب متفتح ، ونفس مطمئنة ، فلا يأخذ بجزء منه دون الآخر .

ان ما مضى كان مقدمة وتمهيدا لبيان حقيقة ان الاسلام ليس بحرد صلاة وزكاة . ففيه احكام وفروع اخرى ، وهنا نعود الى القرآن ؛ هذا الحبل الموصل بين السماء والارض لنجد الجواب في سورة المائدة حيث خلاصة التعاليم التي

تحتاج اليها المجتمعات البشرية ، علما ان كلمة (المائدة) تعني الحضارة ، والمدنية ، لان التقدم والرفاه والسعادة والفلاح كل ذلك يدور حول مائدة السماء . فالمائدة لاتعني بحرد الطعام بل الاجتماع حول الخير والبركة ، فهي سورة الحضارة الانسانية ، والحضارة الالهية التي ترعاها السماء باحكامها ، وقيمها ، وتعاليمها .

والقرآن الكريم يحدثنا في هذه السورة حول واحبات المؤمنين ، والله - عز وجل - يقول في بداية هذه الايات المباركة : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّاهِينَ لِلّهِ ﴾ (المائدة / ٨) . وهـذا يعني ان ما يأتي بعد هذا الخطاب هو من شروط الايمان ، وان الانسان الذي لايطبق هذا الشرط لايدخل ضمن دائرة الايمان ، وكلمة (القوام) هي صيغة مبالغة لـ (القيام) ، ولذلك فاننا نطلق هذه الصفة على العباد الزهاد الذين يقضون الليل بالصلاة ، ويصومون النهار ؛ اي ان هذه الصفة يجب ان تكون صفة دائمة وملازمة لكم ايها المخاطبون .

# معنى القيام لله:

والقيام لله يعني ان نعمل لـه - سبحانه وتعالـى - لان الانسان يقوم عندما يتحرك ، فالقيام يعني ان ينشط الانسان ويتحرك ، وعندما نقول " اقامـة الصـلاة " فهذا يستلزم ان نجعل الصلاة قائمة وكاملة .

والمؤمنون قوامون لله - سبحانه وتعالى - ، فهم لايعرفون الجلوس والكسل في حياتهم بل هم ممتلئون حركة ونشاطا وهمة في سبيل الله ، ومصطلح (القيام لله) يصدق على كل انسان يقوم بعمل في سبيل الله ، ولكن القيام له درجات ،

والدرجة العليا منه اقامة القسط بحيث ان الامام العادل الذي يعدل في الرعية ، فلا يدع الناس بظلم بعضهم بعضا ، ولايدع في المجتمع منكرا الا وهدمه ، ولا معروفا الا اقامه ، هذا الامام العادل اذا نام ليلة واحدة فان نومه افضل من عبادة سنة كما يصرح بذلك الحديث الشريف .

### الشهادة بالقسط:

ثم يقول - تعالى - : ﴿ شُهَدُآءَ بِالْقِسْطِ ﴾ (المائدة / ۸) وهذه صفة الحرى ؟ وهي اقامة العدل في المجتمع ، اي ان يكون الانسان عدوا للظالم فيقف ضده ، ومدافعا عن المظلوم اينما وجده كما يقول امير المؤمنين (عليه السلام) مخاطبا الحسنين عليهما السلام ومن ورائهما كل المؤمنين الى يوم القيامة : "كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا " وهذه هي وصيته (عليه السلام) في اللحظات الانحيرة من حياته .

 94

واذا ما اخذ المجتمع المسلم القرآن بكل تفاصيله فلا يختار آيـة دون اخـرى ، بـل يلتزم بجميعها ، ويجعلها برنامج في حياته ، فان الكثير من المشاكل التي يعاني منهـا مجتمعنا الان سوف تحل .

وهكذا فان الخطوة الاولى نحو الاصلاح تبدأ من المجتمع ، لان كل فرد فيه يقوم بدور ، وفي كثير من الاحيان تبدأ المشاريع الخيرية على شكل اعمال محدودة ومتواضعة ، ولكن الله - عز وجل - سرعان ما يبارك فيها ، واذا بعشرات الآلاف من البشر ينعمون بفضل هذه المشاريع ، فما كان الله ينمو .

هذا في الجانب الاجتماعي ، اما في جانب العدالة واقامتها ، فان المجتمع الذي يطبق هذه الكلمة الالهية شهد أنّ بالقِسط في (المائدة / ٨) لا يمكن ان ينتشر فيه الظلم ، فالانسان الظالم لايصبح جبارا في الارض بشكل مباشر ، فهو - في البداية - يبدأ بظلم عائلته ، وجيرانه ، وشريكه واذا ما بادر المجتمع الى الاخذ على يده فان دائرة هذا الظلم سوف لاتتسع ، ولاتصل الى الآخرين .

ونحن يجب ان نربي بحتمعنا على اساس الشهادة بالقسط، واقامة العدل، وبالطبع فان الانسان يعتقد ان محاولته لاقامة العدل سوف تؤدي الى تعرضه للمضايقة، ومخالفة المجتمع له، في حين ان هذا التصور مغلوط كما يصرح بذلك قول الامام على (عليه السلام): " الا وان الامر بالمعروف والنهمي عن المنكر لايقربان اجلا ولا يقطعان رزقا ".

فليدافع كل واحد منا عن قيمه واصالته فنحن لم نأت الى هذه الدنيا لننغمس في ملاذها بل لنحقق رسالة فيها ، فمن القبيح ان نرى شخصا مظلوما ثم نسكت ، فالانسان يجب ان يكون شاهدا بالقسط ، وعندما تنمو هذه الصفة في المجتمع ،

صفة القسط والعدالة والدفاع عن المظلوم ، فان العدالة سوف تسود هذا المجتمع في كل جوانبه .

وللاسف فان الاسلام الحقيقي قد انحسر عن المجتمع ، والاسلام الموجود هو اسلام موجز قد اقتطعنا مجموعة من احكامه حسب اهوائنا ، وبحيث لايضر مصالحنا . اما الاسلام الذي يتضمنه القرآن فهو لا وجود له بيننا وان كان له وجود فهو اسلام مختار على معيار الهوى في حين انه كل لايتحزأ .

## تطبيق القرآن ضمانة النهوض:

ونجن اذا اردنا ان نعيد للاسلام بحده فلابد ان نطبق القرآن كله، لا ان نغيره ، ونبدله حسب اهوائنا ، فخطاب ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ ﴾ ونبدله حسب اهوائنا نحن الذين ندعي الايمان ، وان علينا ان نفكر في كيفية تطبيقه والا فلنسأل الفقيه الشرعي ، ومن هنا اؤكد ان من واحب كل انسان مؤمن يريد ان تكون عاقبته على خير ان يراجع فقيها يسأله عن كيفية تطبيق هذه الايات الكريمة على نفسه ، ثم يبادر بعد ذلك الى الانتماء الى هيئة ، او تجمع ، او مؤسسة خيرية ، فلا يحوز لنا ان ندعي الايمان ثم لانجسده بعمل في سبيل الله تعالى تطبيقا لقوله : ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ ﴾ (المائدة / ٨)

والمهم في كل ذلك ان ننضم الى اي مشروع خيري ، وان لانشير الاشكاليات حول هذا التجمع او ذاك فالشيطان يحاول ان يزرع الوساوس في قلوبنا ليصدنا عن عمل الخير .



قال الله – تعالى – :﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الانعال / ٢).

يحدثنا القررآن الكريم في هذه الآية عن ثلاثة عناصر رئيسية للايمان ومعطيين من معطياته فأما العناصر الرئيسية فهي : الوجل ، وزيادة الايمان من خلال تلاوة الايات القرآنية ، والتوكل ، واما المعطيات فهما الصلاة ، والانفاق من الرزق .

والوجل يمثل - كما نفهم من الايات القرآنية - حالة نفسية تضطرب النفس فيها ، وتدعو الانسان الى ان يمضي بعمله الصالح قدما الى الامام ، وقد عبر الامام علي (عليه السلام) عن هذه الحقيقة في قوله: "قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن " ، وقوله (عليه السلام) ايضا: "المؤمن من اذا وزن يأسه ورجاؤه لا يرجح احدهما على الاخر" .

## حقيقة الوجل:

ومع ذلك فان هذا التبسيط لا يكفينا لمعرفة حقيقة مفهوم (الوجل) ، ومن اجل معرفة ذلك علينا ان نعلم ان الانسان المؤمن يختلف عن المنافق او الكافر اختلافا جذريا في نوعية تلقيه للاحداث ، ذلك لان كل انسان في الحياة لابد ان يبدي ردود افعال امام الاحداث التي تقع حوله والتي يستقبلها الانسان بقلبه ، او من خلال جوارحه ، فيظهر ردود فعل معينة امامها .

والبعض من الناس تكون ردود افعالهم متسمة بالسلبية ، والانطواء ، والبعض بالايجابية المطلقة والشجاعة ، والبعض الاخر بالتهور وعدم التخطيط ، والفوضى ، وهذه الاقسام الثلاثة ربما تضاف اليها اقسام اخرى من ردود فعل الانسان تجاه الاحداث .

#### مجرد امتحانات:

والمؤمن - كما قلنا - يختلف عن غيره في نوعية ردود الفعل التي يبديها ازاء الاحداث ، وهذا هو الفارق الاساسي بين الانسان المؤمن وغيره ، وعلى سبيل المثال فان المؤمن يعتبر الاحداث السلبية في حياته بحرد امتحانات تدفع به الى الصمود والصبر ، ويرى الاحداث الايجابية في حياته على انها امتحانات ايضا مصاغة بشكل نعم ان هذه النوعية من تلقي الاحداث تدفع بالانسان المؤمن الى العمل والحركة في جميع الاحوال سواء كانت الاحداث التي يواجهها سلبية ام ايجابية ؛ فهو عامل عندما يصاب بمصيبة ، وعامل ايضا حينما تسبغ عليه نعمة ، فالعمل هو العمل ، والصمود هو الصمود، والشخصية هي الشخصية مهما فالعمل هو العمل ، والصمود هو الصمود، والشخصية هي الشخصية مهما

اختلفت الاحداث . في حين ان الانسان المنافق يرى في الحدث السلبي يأسا ونهاية ، ويصف لنا القرآن الكريم هذه الحالة في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَنُوساً ﴾ (الاسراء / ٨٣) .

ويصف القرآن الكريم الانسان المؤمن قائلا: ﴿ اللَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة / ١٥٦) ، فالمؤمن الذي يصاب بمصيبة ما لا ينظر الى هذه المصيبة من خلال اطار ضيق ، بل ينظر اليها بمنظار كوني فيقول: ﴿ إِنَّا لِلّهِ وَإِنّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، اي ان هذه المصيبة طفيفة وصغيرة بالنسبة الى حياتي ، ثم ان هذا الحدث وغيره أعتبره بسيطا بالنسبة الى مبتدئي ومنتهاي ، فحدث الموت اكبر من هذا الحدث ، وحدث الابتداء ونعمة الوجود اعظم منه ، فوجود الانسان هو نعمة مسبوغة على الانسان لا تعادلها اية نعمة اخرى ، فلا مبرر - اذن - للياس والقنوط .

والقرآن الكريم يبين لنا ان شخصية الانسان المؤمن تختلف عن شخصية الانسان المنافق، والكافر، ويعبر - تعالى - عن هذه الحقيقة قائلا: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ والوجل هو حالة نفسية للانسان المؤمن بحعله يعيش دائما حالة التعادل بين الخوف والرجاء سواء كانت الاحداث سلبية ام ايجابية.

## النموذج الامثل:

وقد تجسدت هذه الحالة كأحسن ما يكون في شخصية نبينا محمد (صلى الله عليه وآله ) الذي كان رجاؤه وأمله ان يظهر الله – تعالى – دينه على العالم كله ،

فكان امله ورجاءه في مكة المكرمة بمقدار أمله ورجائه في المدينة المنورة ، كما كان في نفس الوقت يحذر ويخشى من ان لا يظهر الدين سواء في مكة ام في المدينة .

ترى لماذا يعيش الانسان المؤمن هذه الحالة ؟ الجواب: لانه لا يستمد عناصر الحوف والرجاء في حياته من الواقع المادي بل يستمد عناصرهما من الواقع الغيبي ، فيدرك ان كل ما في الدنيا من خير زائل كله لانه نعمة من الله - عز وجل والنعمة كما تعطى تؤخذ ، وإذا ما وجد الشر فانه يعرف ان هناك قوة غيبية فوق هـ ذا الشر تمكنه من ان يقضي على هذا الشر في خلال لحظات ، ولذلك فان النعم لا تغره ، كما ان النقم لا تيئسه ، لانه استمد عناصر رجائه من قدرة الله - سبحانه وتعالى - ، واستمد عناصر خوفه من نقمة الله ، وغضبه ، وقدرته على ان يسلب النعم خلال لحظة واحدة .

وهكذا فان المعادلات تنغير جميعا خلال لحظة . وقد اشار الى ذلك - تعالى - في قوله عن مباغتة الكافرين بالعذاب : ﴿ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (النحل / ٢٦) .

وهكذا الحال بالنسبة الى النصر والفرج فانهما يأتيان الى المؤمنين من حيث لا يشعرون ايضا: ﴿ وَمَن حَيْثُ لَا يَشْعِلُ لَهُ مَحْرَجاً \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق / ٢-٣).

## صامد في كل الحالات:

ولذلك فان رد فعل الانسان المؤمن ازاء الاحداث لا يخضع للحدث السلبي كما ولا تغره الاحداث الايجابية ، فلا تخدعه اي من الحالتين ، فحالة الخداع والغرور هي حالة الافتقار الى الشخصية والرؤية ، اما الحالة المعاكسة لها فهي حالة ضعف

الارادة امام الاحداث السلبية ، فالانسان المؤمن هو الانسان الوحيد الذي يستطيع المحافظة على ذاته ، وعدم الانهيار امام الاحداث التي تقع امامه ، فهو يحافظ على توازنه سواء سلب منه شيء ام اوتى شيئا .

والى هذه الصفة يشير القرآن الكريم في قوله : ﴿ لِكَيْلاً تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا عَاتَكُمْ ﴾ (الحديد / ٢٣) ، وفي تفسير هذه الاية يقول الامام الصادق (عليه السلام): "لا يكتمل لمان امرء حتى يكون مثلا لهذه الاية "، وفي نفس المعنى يقول ايضا (عليه السلام): "المؤمن اشد من الجبل وقلبه اقوى من زبر الحديد ، فقيل له (عليه السلام): وكيف يابن رسول الله ؟ قال: ينال من الجبل ولا ينال منه ".

فالمعول قد يكسر احجار الجبل ، ولكن هذا المعول نفسه لا يمكن ان ينال من شخصية الانسان المؤمن والمثال على ذلك مؤمن آل فرعون ، هذا المؤمن الذي كان يكتم أيمانه ، فلما احس به فرعون امر ان يعرض الى عذاب لا يستطيع الانسان العادي احتماله ، فهرأوا جلده عن طريق القصب المفتت الذي شدوه بحسده العاري ، واحذوا يسحبونه قصبة قصبة بحيث كان جلده يتقطع مع القصب ثم قطعوا يديه ورجليه ، وثبتوه في اربعة مسامير على الارض ثم قتلوه واحرقوه ، وذروا برماده في المواء ، ومع ذلك فقد كان هذا الانسان المؤمن الصابر يقول وهو يعاني مرارة التعذيب : ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ ﴾ (بس / ٢٠-٢٧) .

ولذلك فأن هذا الانسان المؤمن لم ينهار امام التعذيب ، لانه اقوى من الجبل ، واقدوى من الجبل ، والاضطراب القلبي الذي يجعل

الانسان يعيش مترددا بين الخوف والرجاء.

والسؤال المطروح هنا هو: هل حالة التردد هذه هي حالة سلبية لدى الانسان المؤمن ؟ وجوابا على ذلك نقول: كلا ، فالانسان المؤمن يدرك ان الله – تعالى – حكيم ، ولانه يمتلك هذه الصفة فانه لا يمكن ان ينتقم من احد عبثا ، ولا يمكن ان يفضل شخصا على اخر بدون مقياس ، فالمؤمن يعرف ان المصاعب هي طريقه الى تحقيق النعمة ، وان السهولة والراحة هما الطريق الى النقمة ، وهو يعرف ايضا ان الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، وعندما لا يجد الانسان نفسه في الدنيا مبتلى بامتحان ، ولا يجد نفسه تحست وطأة نقمة او نعمة لابد له ان يعرف انه الحذيف في الامتحان .

ففي اليوم الذي يجد فيه الانسان المؤمن نفسه امام صعوبة فانه يؤنس نفسه ، وكذلك الحال اذا ما واجه نعمة ، فهو يعيش حالة التأنيب الدائم والمستمر لنفسه ، اما اذا وجد نفسه يوما غير خائف ولا وجل من الله - تعالى - فانه ينصب بالتأنيب على نفسه ايضا معتقدا ان الله - تعالى - قد وكله الى نفسه ، واحد يستدرجه لكى ينسى الاحرة .

وعلى هذا فان الانسان المؤمن يوقن ان حكمة الله تأبى ان ينتقم من احد ، او ينعم على احد بدون عمل ؛ فان كان المؤمن خائفا فان خوفه هذا سيدفعه الى العمل الصالح ، وإذا كان راجيا فان رجاءه سيدفع به ايضا الى العمل ، فهو اساسا خائف وراج في نفس الوقت .

فعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: " ارج الله رجاء لا يجرئك على

معاصيه وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته " (١)

وعنه (عليه السلام): "لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولايكون خائفا راجيا .

وبعد فان هذه الروح هي التي تحث الانسان المؤمن على القيام بالعمل في سبيل الله - تعالى - ، وهذا هو معنى الوجل الذي هو احد العناصر الرئيسية الداخلة في تركيب الشخصية الايمانية .

#### زيادة الإيمان:

اما العنصر الثاني فيتمثل في ( زيادة الايمان ) ، فالانسان الذي يرى آيات الله و نعمه في السماوات والارض ثم لا يرداد ايمانه فانه انسان غير مؤمن ، كما اشار الى ذلك - تعالى - في قوله : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَايَاتُهُ زَادَتُهُمُ مُ الْمَالَ ﴾ .

وليس من الضروري ان تكون الايات هنا هي الايات القرآنية ، فقد تتجسد آيات الله – عز وجل – في كل ما في الكون من مظاهر القدرة ، والجمال ، والروعة ، والمؤمن اذا تليت عليه آيات الله زادت من لكانه ، اما الانسان الذي لا يزداد لكانا فهو غير مؤمن ، وليحاول ان يفتش لنفسه عن اسم احر كه ( الكافر ) ال المنافق ) او ( المشرك ) ، المهم انه انسان غير مؤمن !

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> موسوعة بحار الانوار ج ٦٧ ص ٣٨٤

<sup>(</sup>۲) موسوعة بحار الانوار ج ٦٧ ص ٣٦٠

## التوكل على الله :

اما العنصر الثالث والاخير فهو التوكيل على الله - تعالى - : ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ﴾ وقد جاءت الاشارة الى هذه الضفة في آية اخرى هي : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا . . ﴾ (نصلت / ٣٠) وانا ارى ان صفتي الاستقامة والتوكيل يمثلان صفة واحدة ؛ فالتوكل هو مبعث الاستقامة ، والاستقامة بدورها هي نتيجة التوكل .





لقد زود الله - سبحانه وتعالى - الانسان بجناحين يمكنه بهما التحليق أنى شاء ، ألا وهما العلم والايمان . فعندما يكتمل نموهما يكون الانسان - حينئذ - أهلا للتكامل ، والسمو ، والتقدم سواء على الصعيد الفردي ام الاجتماعي ، ذلك لان تكامل الانسان مرهون بتكامل ايمانه وعلمه .

#### حقيقة الإيمان:

يا ترى فما هو الايمان ، وكيف يتكامل الانسان بالعلم والمعرفة ؟

ربما يمكننا ان نعرف الايمان بأنه الخروج من زنزانـــة النفس الأمارة بالسوء ، والتحرر من اغلال الهوى ، وقيود الشهوات ، وانعتاقه مــن شـح النفـس وبخلها ، وانطلاقه – اي الانسان – في رحاب الحق .

والايمان هو تحول نوعي في صميم النفس البشرية يعمل على اخراجها من اطارها الضيق المحدود نحو آفاق الآخرين ، لتعيش تطلعاتهم وهمومهم ، بالاضافة الى تطلعات النفس وهمومها . فالانسان الذي يحيى اجواء الايمان نحده يعيش هموم اخوته ، ويكافح من أجل احقاق حقوقهم ، ولا يؤطر تطلعاته فيجعلها انانية متوقفة على حقوقه ، ومصالحه .

واصل الايمان هو اعتراف الانسان ، وتسليمه باكبر الحقائق ، ألا وهي حقيقة الالوهية المطلقة ، ومنه يتفرع التسليم بحقائق الوجود الاخرى . ولذلك فان الكافر بالله - عز وجل - لا يؤمن بحقيقة اخرى ، و لا يعتقد بشيء آخر ، ذلك لان الله - سبحانه - اكبر شهادة من كل شيء ؛ فعندما يكفر الانسان بالشمس الساطعة ونورها ، ولا يؤمن بوجودها ، فكيف نتوقع منه ان يؤمن بوجود شمعة صغيرة اذا ما اوقدتها له ليبصر بنورها ؟ فالذي لا يرى النور الساطع لا يمكنه رؤية البصيص منه .

ولذلك كان اول الايمان معرفته - حل شأنه - . فان تعرف ربك ، وتسلم له وتعتقد به ، فانك تكون قد بلغت قمة الايمان .

## الخروج من أسر الذات:

ولكي تنفتح امام الانسان آفاق الايمان فان عليه ان يخسرج نفسه من أسر انانيتها ، والا فان البقاء في سحن النفس يدفع الانسان الى التحبر ، والتكبر ، وحب الذات . ولذلك فان عليه ان يستشعر في اعماق نفسه انه لا يعيش لوحده ، وانسه ليس هو اله هذا الكون ، بل ان هناك الها عظيما ، وربا قادرا عليما هـو

المهيمن والمسيطر ، وهو الذي لا اله إلا هو ، وهو الجبار المتكبر ..

وفي القرآن الكريم كثيرا ما تطالعنا المقارنة بين الايمان با لله - سبحانه - وبين ان ينطوي الانسان في حياته على هوى الذات ، وفي ذلك يقول - تعالى - : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَ عِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنّةَ هِي الْمَأُوى ﴾ (المازعات / ٠٤ - ١٤) . فخشية الله - عز وجل - وهوى النفس يقفان على طرفي نقيض ، ولا يمكن الجمع بينهما ؛ فالقلب المعمور بالايمان لا يمكنه ان يتعلق بهوى النفس الا إذا تزلزل الايمان فيه لسبب من الاسباب . فالهوى هو حجاب الايمان ، وهو - في الحقيقة - اكبر عثرة ، واعظم حائل دون سير الانسان نحو ربه ، ودون تكامله من خلال التقرب اليه - سبحانه - ، ولذلك فان الذي يختار طريق الايمان والتقوى ، عليه - اولا - ان يزيل من قلبه حب الانا ، ويتخلص من هوى النفس .

### الايمان نور الدارين:

والايمان هو نور الدارين؛ فهو نور في الدنيا ، وبه يميز المؤمن بين الحق والباطل ، وبين الظلم والعدل ، وبين الخطأ والصواب . في حين ان ذلك الذي يتبع هوى نفسه ، وشهواته فان جميع الامور سوف تختلط عليه ، ولذلك حاء في الدعاء الشريف :

﴿ اللهم أرني الحق حقا فأتبعه ، والباطل باطلا فأجتنبه ، ولا تجعله علي متشابها فاتبع هواي بغير هدى منك ﴾ .

وفيي الحقيقة فان الذين لا يؤمنون حق الايمان ، ويتبعون الهوى والشهوات هم

عمي في قلوبهم . ومن المعلوم ان عمى القلب هو اشد واسوء من عمى العين ، لانه يورث العمى في الآخرة ايضا كما يشير الى ذلك - تعالى - في قوله : ﴿ وَهَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الآخِرةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾ (الاسراء / ٧٧) . فالذي لا يبصر الحقائق في هذه الدنيا رغم ما أوتي من اسباب الرؤية والابصار لايمكنه ان يبصرها غدا في الآخرة ، بل انه سيزداد عمى ، وفقدانا لهذه البصيرة ، اللهم الا عندما تتكشف له الحقائق وعندها لا ينفعه الايمان كما يصرح بذلك العلى القدير في قوله :

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبُّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ﴾ (الانعام /١٥٨) .

اما الانسان المؤمن فان له يوم القيامة نورا ساطعا في وجهه يضيء له طريقه ، في حين ان فيبصر به الصراط المستقيم من بعيد ، وله نور يشع من جوانبه ، في حين ان الملائكة والنبين والمؤمنين يحيونه ، ويسلمون عليه كما يؤكد على ذلك القرآن الكريم في قوله :

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِآيْمَانِهِمِ بُشْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَآيْمَانِهِمِ بُشْنَرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (الحديد / ١٢) .

# الايمان أماننا في الآخرة :

وبهذا الأمن والاطمئنان يقتحم المؤمنون ساحة المحشر الرهيبة المحيفة ذات الهول والفزع الاكبر، آخذين طريقهم الى ما بشروا به من النعيم الأبدي، حيث الانهار

باختلاف مشاربها ، وحيث الاطعمة الفاخرة التي لا تنعدم لذتها ، وحيث الفاكهة التي ما رأتها عين .. وما الى ذلك مما تشتهيه الانفس ، وتلذ به الأعين ، وتطيب له النفوس والقلوب .

وبشرى هذا النعيم يتلقاها الانسان المؤمن حيث تتوافد عليه الملائكة من كل جانب ، كل منهم يحمل له بشارة من بشارات النعيم الخالد الابدي الذي ليس له حد ولا نهاية . وهذا هو اعظم ما يعيشه الانسان من تطلع في قلبه ، الا وهو النزوع الى الخلود . فكل انسان ينزع الى الخلد ويبحث عنه ، ولعل حل ما يبذله الانسان ويكدح له هو الاستمرار في الحياة لكي يتنعم بها ما أمكنه . فحب الخلود هو الذي يدفع الانسان نحو التحرك والنشاط ، وبهذه الحركة والنشاط يفر من الموت وسكراته .

وبناء على ذلك فمن طبيعة الانسان انه يروم الخلود في الارض ، ويفر من الموت واسبابه ، ولكن ليس كل ما يرومه الانسان هـو في مصلحته ، وإن كـان الأمـر يتعلق بالحياة والخلود فيها .

ومع ذلك فان طول العمر هو مبعث للانسان على الملل والضحر من الحياة ، فنحن كثيرا ما نجد الذين يعمرون يجزعون من هذه الحياة . فما الذي يجده الانسان في حياته غير المشاكل ، والمتاعب ، والمصاعب ؟ فالسعادة فيها لا تستغرق سوى سويعات قلائل تمر كالحلم .

## الموت بين المؤمنين والكفار :

ومـن الحقائق الثابتة في هذا الجحال ان الله – تبارك اسمه – يسهل امر الموت على

المؤمن فلا يقبض روحه حتى يرضيه ؛ اي ان الله يبعث للمؤمن عندما تحل ساعة اجله ملائكة تزين له الموت ، فيرضى به ، ويسلم الامانة مطمئنا رغم صعوبة انتزاع الروح من بدن الانسان .

اما الكافرون والمنافقون فان موتهم هو بداية عذاب الحسرة الى يوم القيامة كما يصرح بذلك – تعالى – في قوله :

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلِ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَسْمِسُوا نُوراً فَصُسْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَـهُ بَـابٌ بَاطِئْـهُ فِيـهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ (الحديد/١٣).

فمن اين للمنافق العودة الى هذه الدنيا؟ ولعل المقصود هنا بالباب الشفاعة - والله اعلم - ، فهناك من تكون درجة نفاقه ضئيلة فتشمله الشفاعة حينتذ ، وهناك الذين طبعوا على النفاق ، واسودت قلوبهم به ، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين .

## التبرير خداع الذات:

ثم يقول - تعالى - واصفا حال المنافقين في يـوم القيامـة مـن خـلال الحـــوار الذي يدور بينهم وبين المؤمنين : ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنّكُمْ الذي يدور بينهم وبين المؤمنين : ﴿ يُنَادُونَهُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّكُم فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّهُمْ وَعَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّكُم فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّهُمْ وَعَرْتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (الحديد / ١٤) . فالانسان كثيرا مـا يخـدع نفسه ، ويحدثها بأمور واهية باطلة ، ويحاول اقناعها بما ليس فيه من الحـق والصواب بمختلف التبريرات الي يختلقها فـي مخيلته ، واوهامه ، ولذلك يقول - عز من قائل - : ﴿ يُخَادِعُونَ السَّوِي يَعْتَلَقُهَا فَـي مِخْيلته ، واوهامه ، ولذلك يقول - عز من قائل - : ﴿ يُخَادِعُونَ

# اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاًّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة / ٩)

وهذه هي فتنة النفس وبعدها يأتي التربص اي ؟ ترك العمل ، وتأجيله ، واتخاذ التسويف سلوكا تجاه المسؤولية ، والتكليف الشرعي . علما ان التسويف هو احد اسلحة الشيطان الخفية ، وللتخلص من هذا الداء على المؤمن ان يكون مشابرا ، ومسارعا في الخيرات ، واداء ما عليه من الفرائض ، والواجبات ، والمسؤوليات الشرعية تجاه اسرته ومجتمعه وامته .

ويلي التربص - كما نرى في الآية السابقة - الريبة والشك ، فاذا ما ترك التربص أثره في نفس الانسان فانه سيصبح عرضة لداء الريبة والشك حتى في الامور الواضحة البينة ، علما ان هاتين الصفتين الذميمتين هما من حبائل الشيطان والذي يسعى من أجل ان يلقيها على قلب الانسان ليوقعه في فخ النفاق الى درجة انه يبدأ يشك حتى في وجوب الفرائض الدينية كالصلاة والصوم والحج وما الى ذلك .

وبعد التسويف والوقوع في حبائل الريسة ، يزداد الانسسان انزلاقا في مهاوي النفاق بأن يعلل نفسه بالآمال الخادعة ، ويمنيها بالاماني الكاذبة كما يقول - تعالى - : ﴿ وَغُرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُ ﴾ ومن امثلة ذلك ان يؤمل العاصي نفسه بالمغفرة ، وما وسع من الرحمة الالهية فلا تجده يسارع الى التوبة ، ويعجل بها ، فيتساهل في المبادرة اليها حتى يفاجئه الأجل وقد خسر كل فرصة في عياته ، والى هذا المعني يشير - تعالى - في قوله :

﴿ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾

والغسرور هـ و مجموعــة من العوامــل الشيطانيـــة التـــي تعمــل علــي تأخيــر

الانسان ، وابعاده عن مسيرة الايمان التكاملية التي توصله الى رضا الله ورحمته ومغفرته .

## الايمان والعلم اساس كل حضارة:

وهنا نعود لنؤكد على ان جناحي التكامل، والسمو الانساني نحو العلى والتقدم والفوز بالرضا الالهي هما الايمان والعلم ؛ فما من حضارة بنيت بناء رصينا، وازدهرت، وسمت في آفاق التاريخ إلا على اساس ذينك الجناحين؛ العلم والايمان. وفي مقابل ذلك فان التدهور، والخراب، والدمار كل ذلك سوف يحل بالحضارة عندما ينحرف ابناؤها عن تلك المسيرة، ويتداعى عندهم ركنا الايمان والعلم، فتتهاوى هذه الامة الى الارض، وتصبح ضحية للوحوش المفترسة الجائعة. وهذا هو مصير كل امة يفقد ابناؤها ذينك الجناحين، فان مصيرها سوف لا يكون سوى التدهور، والتخلف والسقوط فتغدو لقمة سائغة في افواه حبابرة الارض المستكبرين، والطامعين.

والدليل على ذلك هو حال امتنا الاسلامية في القرون الاخيرة ؛ فقد ضعف ايمان ابنائها ، وتركوا علمهم ، فتخلفوا عن الركب الحضاري و لم يعودوا قادرين على مواجهة هذا الهجوم الشرس للناهبين والطامعين ، وصاروا ضحية وفريسة لكل من هب ودب من الشرق والغرب . فابناء الامة عندما انحرفوا عن الطريق الرسالي ؛ طريق العلم والايمان ، فان الامة تخلفت حضاريا ورساليا ، وخارت قواها بعد ان انعدمت اسباب القوة الحقيقية فيها . وقد صدق النبي (صلى الله عليه وآله ) عندما قال : " من لا معاد له لا معاش له " ، وعندما قال ايضا : " من لم يهتم

بأمور المسلمين فليس يمسلم "، فالانسان المسلم الذي لا يهتم بأمور الحوانه، وابناء امته يمحى اسمه من قائمة المسلمين، فعندما ينقضي نهارك وتبيت ليلتك وانت غير مبال يما يجري على الحوانك المسلمين سواء القريبين منهم اليك او البعيدين ولا يتحرق قلبك عليهم فاعلم ان الملائكة سوف لا تدون اسمك في قائمة المسلمين في ذلك اليوم.

وهنا تبرز اهمية الفكرة التي بحثناها وهي الأخيذ بسلاحي العلم والايمان لكي نخرج مما نحن فيه من حال متدهورة متخلفة تكاد تمسخ هويتنا ، ووجودنا ، ورسالتنا في الحياة . ونحن لو أخذنا بهذين العنصرين لكانا لنا الجناحين اللذين نسمو بهما نحو الرفعة والازدهار والتقدم ، لنبرز مرة اخرى بين امم الارض ، ولا نعود بحاجة الى ان نمد يد الاستجداء الى هذه الدولة او تلك فضلا عن ان نتحول الى القصعة التي تتداعى الامم عليها .

وهكذا فلابد لنا من ان نتوكل على الله - تبارك وتعالى - ، ونعمل بعلمنا وليماننا لكي نبلغ اهدافنا السامية المنشودة التي تضمن لنا العزة والكرامة في الحياة الدنيا ، والرضوان ، والنعيم ، والخلود ، والتمتع بالنعم التي لا حصر لها ولا زوال في الدار الآخرة .





عندما تقاتل فئة فئة الحرى فانهما قد تكونان كلاهما ضالتين تدخيلان النيار ، وقد تكون احداهما مؤمنة والاخرى كافرة .

وفي هذه الحالات من القتال والصراع فان كل فريق يدعي بأنه هو الفئة الناجية التي تدخل الجنة دون الفئات الاخرى ، ولابد ان يدعي كل فريق انه هو الذي يمثل الارادة الالهية فوق الارض . حتى هتلر الذي أحرق العالم بأسلحته ، كان يدعي انه يدافع عن الصليب ، وان الله – تعالى – قد بعثه منقذا للبشرية ، وهكذا الحال بالنسبة الى طغاة العالم الاخرين .

وهكذا فان كل فئة كانت تبحث عن تبرير لاعمالها ، والتبرير جاهز عند الانسان ، فهو يغلف اعماله بغطاء جذاب من التوجيه الذاتي ، او الخداع الذاتي الذي يخدع به نفسه ، ويحاول ان يخدع به الاحرين .

وممع ذلك فمان همذه الادعاءات ليمست هي المقياس ، بل المقياس الحقيقي ان

تثبت اخلاصك ، وقدسية رسالتك عبر البرامج الالهية الموجودة في القرآن الكريم ، فاذا استطعت ان تثبت انك مع الحق لا مع نفسك ، فسيكون بمقدورك ان تثبت كونك من ضمن الفئة المختارة المؤمنة .

وفي سورة آل عمران التي خصصت فيما يبدو لي لبيان الوحدة المبدئية بين ابناء الرسالات الالهية ، وخصوصا بين ابناء الامة الاسلامية ، وضرورة الاعتصام بحبل الله ، وعدم التفرق ، في هذه السورة المباركة يشير - سبحانه وتعالى - الى ان هناك صراعا بين فتتين ؛ فئة مؤمنة ، وفئة كافرة ، ولكن الفئة المؤمنة سوف تنتصر بأذن الله .

### فلسفة الصراع:

ولكن سرعان ما يبين القرآن الكريم فلسفة الصراع وخلفياته واسبابه ، والبرامج الاساسية التي لابد ان يثبت اي طرف من طرفي الصراع صحة مقولته واسلوبه عبرها لاعبر الادعاء والزعم ، فلنتأمل السياق القرآني التالي :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لاُولِي يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ وِالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِسنَ الأَبْصَارِ \* زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِسنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَيَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ \* قُلْ اَوُلَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلّذِينَ اتَّقَوا عُندَ رَبِّهِمْ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ \* قُلْ اَوُلَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلّذِينَ اتَّقَوا عُندَ رَبِّهِمْ وَاللّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ \* قُلْ اَوُلَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِللّذِينَ اتَّقَوالُ عِن رَبِّهِمْ وَاللّهُ مَعْمَورَةً وَرِضُوانٌ مِن اللّهِ وَاللّهُ بَعِيرٍ عِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ بَعِيرٍ بِالْعِبَادِ \* اللّذِيبَ نَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّا إِنْمَالًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا وَاللّهُ بَعِيرٌ بِالْعِبَادِ \* اللّذِيبَ نَقُولُونَ رَبَّيَا إِنَّنَا عَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَانَا وَقِنَا

عَـذَابَ النَّـارِ \* الصَّــابِرِينَ وَالصَّــادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْـتَغْفِرِينَ بالأَسْحَارِ ﴾ (آل عمران / ١٣-١٧) .

فهذا السياق يصور لنا فئتين التقتاعلى ارض المعركة لينشب بينهما صراع دموي هو قمة الصراع الاجتماعي ، وبتعبير احر ؛ نهاية المطاف للصراعات الاجتماعية . وبعد ذلك يحدثنا القرآن الكريم عن حب الشهوات لانه لابد ان يكون طرفا في الصراع بين فئتين ، فلا يمكن ان تلتقي فئتان على ارض المعركة في سبيل الله ، ولا يمكن ان تتحارب طائفتان مسلمتان ، وتستمران على اسلامهما شم تدخلان كلاهما الجنة ، فلابد ان يحدو باحدى الطائفتين الى ارض المعركة حب الشهوات ، ولابد ان تكون الذات محورا لاحدى الطائفتين او لكلتيهما .

والقرآن الكريم يحدثنا عن هذا الصراع فيقول: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئتَيْسِ الْتَقَتَا ﴾ ثم لا يلبث ان يقول: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴾ ليبين ان هذا الحب الذي زينه الشيطان للناس هو اساس الصراع.

#### مواصفات الفئة المؤمنة :

وبعد ذلك يذكر القرآن صفات الفئة المؤمنة التي تدعي وتثبت ادعاءها عبر برامج عملية وذلك في قوله – تعالى – : ﴿ اللَّذِيبِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا فَاغُفِرْ لَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾ فاذا كنا من هذه الطائفة فحينئذ سيكون بامكاننا ان ندعي اننا فئة مؤمنة ، وان صراعنا هـو صراع بين الحق والباطل ، وان لم نكن فلابد ان يكون حب الذات قد داخلنا ، وامتزج مع اهدافنا ، وعبدنا الهوى ،

واتخذنساه الها من دون الله .

وهنا يبرز لنا محوران ؛ محور الهوى ، ومحور الهدى . محور الذات ، ومحور الله - عز وجل - ، فعندما نقف امام ربنا خمس مرات في كل يوم هاتفين : الله اكبر ، فان هذا يعني اننا نسقط بهذه الكلمة اصنام ذاتنا ، فالله هو اكبر مس ذواتنا ، ولابد ان نتمحور حول قيم الخالق وليس حول الشهوات الذاتية ، وهكذا الحال عندما ننطق بشهادة التوحيد فان هذه الشهادة تستوجب منا ان نحطم اصنام انفسنا قبل كل شيء ، وهذا يعني ان ندرك اننا لسنا آلهة ، ولسنا مقدسين ، ولسنا مصداقا لكل حقيقة ، واننا لا نستطيع ان نقول ان الحق معنا يدور حيثما درنا ، فالرجال يعرف الحق ، ولا يعرف الحق بالرجال .

ان من الخطأ الفظيع ان يصبح الانسان قديسا في نفسه ، فعندما تركع وتسجد وتقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) او (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ، فان هذا يعني انك لست مقدسا بل الله هو القدوس ، وعندما نعتبر الله وحده هو الرب القدوس المنزه ، وحينما نسبحه كما تسبح له السماوات والارض فحينتذ سنبدأ في مسيرة تكاملية نحو اهدافنا المقدسة .

## سلسلة المعرفة في الاسلام:

اننا بمعرفة الله - سبحانه وتعالى - نعرف الرسول ، وبمعرفة الرسول نعرف الامام كما يصرح بذلك الدعاء الشريف التالى:

" اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك ، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك ، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني " .

وهنا تكمن نقطة البدء ، والله - تعالى - يصرح ان هناك في الصراع فتتين ؟ فقة تقدس ذاتها ، وتحب شهواتها ، وتبدأ من الانا ، وفقة اخرى على العكس من ذلك تماما . ومن ابرز صفات هذه الفئة المؤمنة ما يشير اليه - عز وجل - في قوله : ﴿ اللَّهِ سِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنّنَا عَامَنّا ﴾ اي ؟ اننا آمنا بك ، ولم نؤمن بأنفسنا ، او بأي صنم مهما كان اسمه او لونه ، فالاسماء تتعدد ولكن المحتوى واحد ، فالصنم يتشكل بأشكال مختلفة ، ولكن جميع الاصنام منشأها الذات .

شهر ان هؤلاء المؤمنين لا يقدسون ذواتهم ، بل يدعون ربهم قائلين : ﴿ فَاغْفِرْ لَنَا ﴾ ، فيعترفون بذنوبهم ، فالذين يعتقدون انهم خير من الاخرين لا يمكن ان يفلحوا ، وفي هذا الجحال يروى عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال : " لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون كامل العقل حتى يكون فيه عشر خصال ، الخير منه مأمول ، والشر منه مأمون ، يستقل كثير الخير من فيمه ، ويستكثر قليل الشر من نفسه ، ويستقل كثير الشر من غيره .

لا يتبرم بطلب الحوائج قبله ، ولا يسأم من طلب العلم عمره ، الـذل أحـب اليـه من العز ، والفقر أحب اليه من الغنا ، حسبه من الدنيـا قـوت ، لا يلقـى أحـدا الا قال : هو حير منى وأتقى .

انما الناس: رجل حير منه واتقى ، وأخر شر منه وادنى ، فاذا لقي الذي هو حير منه (واتقى ) تواضع له ليلحق به ، واذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: لعل شر هذا ظاهر وحيره باطن ، فاذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه " (١) .

<sup>(</sup>١) موسوعة بحار الانوار ج ٦٤ ص ٢٩٦

ومثل هذا الحديث يستدعي تساؤلا هو: نحن لا نرى انفسنا افضل من الاخيار الطيبين ، بل اننا نشك في كوننا من الناس الطيبين ، ولكننا نرى انفسنا احسن من الاشرار ، فكيف ؟ في هذه الحالة علينا ان نقول ان عاقبتهم ربما بخير فيما تسوء عاقبتنا .

ترى هل من السهل ان يكون الانسان صابرا في البأساء والضراء وحين البأس ، وعند طغيان الشهوات ، وهل من السهل ان يصدق الانسان في عمله وقوله ؟ لنجرب الصدق يوما واحدا ، ولنحاول ان لا نكذب ، وسنرى كم من الصعب على الانسان الغارق في هواه وشهواته ان يستقيم على الصدق .

ثم يستأنف - تعالى - قائلا: ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ ﴾ ، فقلوب هؤلاء المؤمنين المجاهدين خاضعة وخاشعة ، فلنرجع الى انفسنا ، ولنقيمها . عدى خضوع قلوبنا ، فهناك شيطان مارد يخدعنا ، ويثير فينا دائما الانانيات ، والكبرياء الذاتية ، فلنقهر هذا الشيطان من خلال البرنامج الروحي التالي الذي يشير اليه القرآن الكريم قائلا: ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ اللهُ الله المرآن الكريم قائلا: ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ اللهُ اللهُ

فحينما تنام العيون ، وتسكت الاصوات ، وتهدأ الحركة ، ينبعث الانسان المؤمن بأيمانه الصادق من فراشه ، ويقف امام الله - تعالى - ودموعسه تجري وقلبه يرتجف ، وفرائصه ترتعد ، قائلا : " من انا ؟ وكيف اواجه ربي بهذه الذنوب التي احملها على ظهري ؟ ومن ينقذني من نار جهنم حيث لا عشيرة ، ولا قبيلة ، ولا شعارات ، ولا اسماء ، ولعناوين ، ولا تجمعات ؟ وحينئذ يغسل هذا الانسان ذنوبه ، ويرسم استراتيجيته ، ويقهر نفسه الامارة بالسوء .

واذا وحدت هذه الفئة المؤلفة من هكذا مؤمنين فلنعلم انها هي الفئة التي بشرها الله – حل وعلا – في كتابه العزيز بالنصر عندما قال : ﴿ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمُ مُثْلَيْهِمُ مُثْلَيْهِمُ مُثْلَيْهِمُ مُثْلَيْهِمُ مُثَلَيْهِمُ مُثَلَيْهِمُ مَنْ يَشْآءُ ﴾ .

## لنراجع انفسنا:

فلنحمل عبء الرسالة الاسلامية التي هي رسالة الوحدة بالدرجة الاولى ، وعلى كل واحد منا ان يراجع نفسه قبل ان يراجع الاخرين ، ويحاسبها قبل ان يحاسبهم ، وان لا يستكثر ما قدمه ، ولا يصيبه الغرور والكبرياء ، ولا يضخم في المقابل اخطاء الاخرين من خلال اتباع المنهج المتربوي الروحي الذي اوضحه الخالق – عز وجل – في الايات السابقة حول الكيفية التي من خلالها نصبح الفئة المؤمنة المخلصة التي تقاتل في سبيل الله – تعالى – ، وتخوض الصراع من اجل وجهه الكريم دون الفئات الاخرى التي تدفعها الاهواء والشهوات التي يقف في مقدمتها حب الذات والانا والدوافع الذاتية الضيقة .



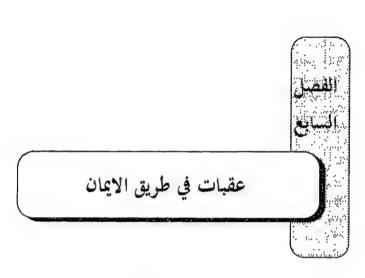

ما هي الحجب والموانع التي تمنع الانسان من التزود الذاتي بالايمان ، وما هي العقبات النفسية التي تعترض طريق الايمان ، ولماذا نسرى البعض من الناس يتبعون منهج الايمان ، والبعض الاخر يضلون حتى يصل بهم الامر الى الكفر با لله ؟ اننا اذا عرفنا انفسنا ، وعرفنا العقبات النفسية التي تعترض طريق تقدمنا فاننا سوف نستطيع اصلاح انفسنا ، فمن عرف نفسه فقد عرف وبه .

#### الايمان درجات:

وقبل ان نجيب على تلك التساؤلات لابد من كلمة نمهد بها للحواب وهي ؟ ان الايمان ليس قيمة مطلقة بل هو متدرج ، فمن الممكن ان يكون للانسان ايمان بسيط لا يضيء الا بوصة واحدة من قلبه ، كما ويمكن ان يكون هذا الايسمان

كايمان الرسول (صلى الله عليه وآله) ، او أمير المؤمنين (عليـه السلام) ؛ هـذا الايمان الذي لم يضيء كل مساحة قلبي هـاتين الشـخصيتين العظيمتين فحسب، وانما اضاء العالم على مر الاجيال ، وسيظل مضيئا .

وعلى هذا فان الايمان ليس درجة واحدة ، فكل واحد منا من الممكن ان يكون مؤمنا . وقد صرحت الروايات في هذا الجال ان درجات الايمان تتفاوت من انسان لاخر ، وان هذا التفاوت يظهر بصورة جلية في يوم القيامة بسبب اختسلاف الناس فيما بينهم في مدى طاعتهم لله - سبحانه وتعالى - ومدى مقاومتهم ، وصبرهم على المصائب والمحن التي تمر بهم في ذات الله .

وهكذا فان الايمان مؤلف من مراتب ودرجات ، والموانع التي تحول الانسان دون ان يصبح مؤمنا هي تلك الموانع التي تمنع الانسان من ان يرتفع من درجة ليمانيـة الى درجة ليمانية اعلى واكثر ارتفاعا .

#### عقبات الايمان النفسية:

وعلى سبيل المشال ؛ لماذا لم يصبح ( ابو لهب ) مؤمنا ، ولماذا لم يتبع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ انها العقبات النفسية ، هذه العقبات هي التي تعترض طريقنا وتمنعنا من ان نصبح مثل سلمان الفارسي او ابي ذر الغفاري ، او عمار ، وغيرهم ممن سبقونا في الجهاد ، والتضحية .

ان الموانع والعقبات النفسية هي التي تمنع الكفار من ان يصبحوا مؤمنين ، وهي التي تمنعنا نحن من ان نرتفع في درجات الايمان عاليا ، في حين ان اعمارنا تعتبر فرصة ثمينة يجب علينا ان نسارع خلالها الى الحصول على درجات الايمان ؛ فنرتقى

من درجة الشاكرين الى درجة الصابرين ، ومن هذه الدرجة الى درجة الجحاهدين ، ومن درجة الجحاهدين ، ومن درجة الجحاهدين الى مرتبة الشهداء .

وهذه الدرجات يجب علينا ان نطويها في حياتنا ، ونربي انفسنا عليها حتى نصل الى قمة القمم ، فما هي الموانع والعقبات التي تعترض طريقنا ؟ ، في رأيي ان العقبة الكأداء الوحيدة التي تقف حجر عثرة في طريقنا ، هي الاوهام الباطلة لا غير . فالحداع الذاتي الباطل هو الذي يقف وراء كفر الكافرين ، واذا استطاع الانسان التغلب على اوهامه وغروره وخداعه الذاتي ، فانه سيستطيع التغلب على كل عقبات الايمان ، وبالتالي فانه سيصل الى قمة قمم الايمان .

وتفسير ذلك يمكننا ان نجده فيما يلي :

# الخير كله في الايمان :

اذا اردنا نحن وكل العقلاء في العالم ان نتعمق في الايمان بشكل صحيح فاننا سنصل الى هذه الحقيقية ، فالايمان فيه الخير كله في الدنيا والاخرة ، وهذه الحقيقية لا تحتاج الى دليل لاثباتها ، ومع ذلك فاني ساستدل عليها متسائلا : لماذا لا يؤمن الانسان اذا عرف انه سيحصل على الخير كله في الدنيا والاخرة من خدلال الايمان ؟

ان البعسض يقولون حوابا على هذا التساؤل ان الكفار لا يؤمنون بسبب شهواتهم ، في حين انني لا أأيد هذا التفسير ، فالانسان المؤمن من الممكن ان يتمتع بلذائذ الدنيا ، ويتنعم فيها اكثر من الانسان الكافر والمنافق .

وهناك طائفة اخرى تقول في تفسير عدم ليمان الانسان الكافر انه اذا آمن

فسيصبح ذليلا ، في حين ان عكس ذلك هـــو الصحيح ، فالايمان هـو الـذي يعطي الانسان العــزة كما يقول - تعـالى - : ﴿ وَلِلَّهُ الْعِرْةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُو مِنِينَ ﴾ (المنافقون / ٨) .

فلماذا لا يؤمن الانسان مادام الخير كله ، والحرية ، والعزة ، ونعم الحياة الدنيا والاخرة فيه ؟ ان هناك شيئا هو الوهم ، فمن الذي يزرع الوهم في قلب الانسان ؟ انه الشيطان اللذي يأتي ويرزع الاوهم الباطلة المرة بعد الاخرى ، فللشيطان ملايين الشتائل من الوهم ، وعلى الانسان ان يزود نفسه به ( حرافة ) روحية يحرف بها هذه الاوهما الباطلة ، ويظهر قلبه منها ، لكي يفيض نور الايمان عليه ، ويضيء كل ابعاد حياته .

ومن اجل ان نصور كيف يسزرع الشيطان الاوهام الباطلة في قلب الانسان ، نضرب المثال التالي : افترض انك اردت ان تصلي صلاة الليل بعد ان سمعت عما تقدمه للانسان من فوائد جمة في الدنيا والاخرة ، فتوقت الساعة ، ومن شم تنام وانت مصمم على اداءها ، وعندما يرن جرس الساعة تنهض من نومك ، واذا بالشيطان يزرع الاوهام في قلبك ، فيوسوس لك مثلا بان لديك اعمالا في الصباح سوف لا تستطيع ان تؤديها اذا ما اديت صلاة الليل لانك سوف لا تستطيع النهوض مبكرا من النوم ... وهكذا يخدعك الشيطان بالاوهام التي يزينها لك ، ويقدمها في لباس معقول ، فاذا بك تستسلم لهذا الشيطان ، فتنام ثانية ، ولكنك مع كل ذلك قد تنهض متأخرا ، فتفوتك صلاة الفجر ايضا ، لتنصب باللوم والتقريع على نفسك .

### ارادة الحياة تهب الحياة:

واذا ما تغلبت على هذه الاوهام ، واستيقظت ، وردعت الشيطان من خلال المبادرة الى الوضوء ،واداء صلاة الليل ، فان هذه الصلاة ستمنحك ارادة قوية في الحياة ، بالاضافة الى استطاعتك الذهاب الى عملك في وقت مبكر ، واداء جميع اعمالك ، كما يشير الى ذلك الحديث الشريف :

" ما ضعف بدن عما قويت عليه النية ".

فقوة العزيمة هي التي تعطي الانسان القوة في الجسم ، وارادة الحياة هي التي تنفخ في الانسان روح الحياة ، وهذه الكلمات انما اقولها لكي نعرف ان الوهم وحده هو الذي يمنعنا من الارتفاع في درجات الايمان ، في حين ان ارادة الحياة هي التي تهب الحياة ، وارادة القوة هي التي تمنح الحياة ، وارادة القوة هي التي تمنح القوة ... وهكذا .

ونحن نلاحظ - كدليل على ما قلناه - ان الرؤساء والملوك والقادة الكبار ومن اشبههم انهم عندما يعزلون من مناصبهم فانهم يستسلمون الى الموت بسرعة ، في حين انهم يعمرون عندما يكونون في مناصبهم ، وقد كشفت الدراسات العلمية في هذا الجال ان هؤلاء عندما يكونون في مناصبهم فان اردة الحياة تكون قوية في نفوسهم ، وعندما يعزلون تضعف هذه الارادة فيهم ، فيستسلمون للمرض وبالتالي للموت .

وفي بحال اخر اثبتت الدراسات بعد بحث دقيق ان الذين ينتحرون بتناول المواد السامة ، فان ارادة الموت تسهم في القضاء عليهم اكثر من تلك المواد نفسها ، فالكمية التي كانت موجودة في اجسامهم من المواد السامة لم تكن كافية للقضاء عليهم بسرعة ، فماتوا لانهم فقدوا الاحساس بالحياة .

كما واثبتت التجارب ان الانسان المصاب بمرض سرطان - مثلا - من المكن

ان يكون له امل في الحياة اذا ما كانت فيه ارادة الحياة ، واذا مـا غمـره الاحسـاس بانه قادر على ان يعيش في هذه الحياة لوجود الامل في نفسه .

وهكذا فان ارادة الحياة تساعد الانسان على ان ينتصر ، ويتغلب على الكثير من المشاكل في حياته ، فارادة الحياة هي التي تعطي الحياة للانسان لا مظاهر الحياة نفسها ، وعلى سبيل المثال فعندما لا يؤدي احدنا صلاة الليل تراه في صباح اليوم التالي اكثر كسلا ، واقل نشاطا وانتاجا من ذلك الذي يؤدي هذه الصلاة .

#### لا غنى عن الإيمان:

وللاسف فان البعض يقول أن علينا أن نؤدي خدمة اجتماعية بدلا من أن نصلي ، في حين أن هذا التصور مغلوط فلو لم يتزود الانسان بالايمان فأنه سوف لا يستطيع أن يقدم أية خدمة اجتماعية .

البعض يوجب دراسة العلم ، ومطالعة الكتب لان تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة ، فدراسة العلم هي الـتي تجعـل الانسان ناجحا في الحياة ، والملائكة تبسط اجنحتها لطالب العلم ، والمخلوقات تستغفر له حتى الحيتان في البحر .

ان هذا صحيح كله ، ولكن كيف يستطيع الانسان متابعة مسيرته العلمية ؟ فتحصيل العلم هو من اصعب الامور ، فكيف يستطيع الانسان ان يطلب العلم الى اخر مستوياته ؟ انه يستطيع ذلك من خلال الايمان ، وهذا الايمان يمكننا الحصول عليه بواسطة اداء العبادات واجبة كانت ام مستحبة .

وعلى هذا فان درجات الايمان كثيرة ، وعلينا ان نصل الى الدرجات والمراتب الرفيعة منه ، والسبب الوحيد الذي لا يدعنا نصل الى هذه الدرجات

هو الوهم والمخاوف الباطلة ، والغرور المزيف ، فكيف نستطيع التغلب على هذه العقبات ؟ اننا نستطيع ذلك من خلال تنمية (الظن الحسن) في نفوسنا ، من هذا المحال يقول - تعالى - : ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُوا رَبُّهِم وَالنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة / ٤١) .

والظن هو الوهم والخيال ، فاذا جاءنا الشيطان ، وضخم لنا صعوبة من صعوبات الحياة كأن يوسوس لنا بعدم المشاركة في الجهاد بحجة اننا سنفقد حياتنا ، ونقع في الاسر ... فان هذا وهم في مقابل الوهم الذي في نفوسنا ، ولكي نقضي على هذا الوهم فان علينا ان نتصور الجنة ، والثواب الجزيل الذي اعده الله – تعالى – لمن يجاهد في سبيله .

### الجهاد طريقنا الى الجنة:

ان الجهاد حسر يوصلنا الى الجنة ، فلماذا لا نعبر هذا الجسر ؟ ان الشيطان اذا جاءنا والقى في روعنا ان لا نصلي صلاة الليل بذريعة اننا سنتعب ، ونتأخر عن اعمالنا ، ولا ننشغل بتجارتنا وما الى ذلك من تبريرات واهية فان علينا من اجل ان ندفع هذه الوسوسة عن قلوبنا ان نتصور انفسنا ممددين في قبور مظلمة ، ممتلئة بالديدان ، وعندما نعيش مثل هذا التصور فاننا سنقتلع الوهم الذي زرعه الشيطان في نفوسنا ، وبالتالي فاننا سنستطيع ازالة العقبات التي تعترض طريقنا للوصول الى الدرجات العليا من الايمان .



من ضمن التساؤلات الاساسية التي يطرحها القرآن الكريم التساؤل عن كيفية هلاك الامم السابقة ، وهو يقدم لنا الاجابات الشافية على هذا التساؤل المرة بعد الاخرى ، ففطرة الله – حل جلاله – قائمة على اساس نجاة الانسان ، وعلى اساس انه خلق ليكون اكرم مخلوق على وجه البسيطة ، فقد سنحرت له الشمس والقمر والطبيعة من حوله ، وخلق في احسن تقويم .

## النجاة في الفطرة :

وعلى هذا فان نجاة الانسان هي الحالة الفطرية التي تقتضيها سنن الله ، فلماذا - اذن - انحرف المنحرفون ، وما هـو دور الشيطان ، والنفس الامارة وما هـي الغرائز والشهوات التي تضل الانسان ، وتحرفه عن الصراط المسقيم ؟

من الملفت للنظر عند التدبر في القرآن الكريم انه يحدثنا عن الامراض والعوامل التي تؤدي الى الانحراف لكي نتقيها ، ونحمي انفسنا من شرورها ، وعلى سبيل المثال فان بحث معرفة الشيطان هو بحث عميق وواسع ومتنوع في القرآن الكريم ، ومما يؤسف له هو اننا لم نتطرق الى هذا الموضوع الهام كثيرا رغم ان الشيطان هو عدونا المبين ، وهو الذي اقسم ان يغوي الانسان بكل طريقة ممكنة ، ومع ان هذا العدو يجري منا مجرى الدم في عروقنا ، ويأتينا من كل جانب ؛ من بين ايدينا ، ومن خلفنا ، وعن اليمين والشمال ، وبأساليب مختلفة الا ان هذه القضية الهامة لا تشكل موضوعا هاما في احاديثنا وبحوثنا ، فنحن لانلتفت الى هذا العدو الخطير الذي اضل اناسا كثيرين جدا .

ان علينا ان نبحث عسن المصائب والويلات التي سببها الشيطان على هذه الارض ؛ فلماذا هلكت عاد ، ولماذا أبيدت ثمود ، ولماذا طغى فرعون وأغرق ، ولماذا خسف الله بقارون وداره الارض ؟ ... ان هذه البحوث القرآنية وغيرها هي الاهم ، لان الانسان عندما يبعد نفسه عن اسباب وعوامل المرض والخطر فانه سيستطيع الاستمرار في الحياة ، وفطرة الحياة تدعو الانسان الى الاستقامة . فلنبحث - على سبيل المثال - في الضلالة وجذورها ؛ فلماذا نرى الانسان وعلى الرغم من ان الله - تعالى - خلقه في أحسن تقويم ، واودع في ضميره الفطرة النقية ، ووهب له نور العقل ، وارسل اليه رسله تترى ، وآياته متنابعات ، وجعل العبر التي لاتحصى تحيط به ... لماذا نراه يتخذ سبيل الغواية ، وينحرف عن الطريق ؟

في اكثر من موضع ومقام يحدثنا القرآن الكريم عن الضلالة الاولى ، ونحن اذا

استطعنا ان نعي هذه الضلالة ، ونكتشف العامل الاخطر لها فاننا سنحصل على المفتاح الرئيسي للسعادة .

ان الضلالة الاولى تأتي من كون الناس على نوعين: نوع يستقبل الحق ويسلم له ، ويستوعبه ، ونوع يكفر ويكذب به ، والنوع الاول هو الدي يستقبل الحق بمجرد ان يقتنع ان من الافضل له ان يتقبل الحق ويؤمن به ، وهذا هو الإيمان ؛ اي ان تكون عند الانسان حالة القناعة ، والخضوع للحق والاسلام له بمجرد التوصل اليه ، وحينئذ وبمجرد ان يصل الانسان الى هذه الدرجة تتضح امامه جميع الحقائق ، لان الحجاب سيسقط ، والعقل سيغمره النور لان الانسان المؤمن ينظر بنور الله – تعالى – .

ولكن هذا الانسان بمجرد ان يكذب بالحق فان كل تلك الايات والعلامات والمعالم الموضوعة على طريق الحق ستختفي عنه كما اشار الى ذلك - عز وجل - في قوله: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ (ن/ه)، فالانسان يبقى في حالة عمى، وضلالة فلا هو مهتد ولا هو منحرف حتى يأتيه الحق عبر الرسول: ﴿ وَهَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُولاً ﴾ (الاسراء / ١٥).

### التكذيب بالحق يخلط الحقائق:

والرسول يأتي بكل وضوح ومعه الادلة البينة ، فيقدم رسالته الى هذا الانسان ، وحينئذ يختلف الناس ؛ ففريق منهم يصدق به ، ويسرى انه هو الصادق الأمين ، وهذا الفريق يهديه الله - سبحانه وتعالى - كما يشير الى ذلك في قوله : ﴿ إِنَّهِمْ فِتْهُ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدّى ﴾ (الكهن / ١٣) ، فيهتدي هذا الانسان دون ان

يواجه اية مشكلة.

اما الفريق الآخر فيبدأ السير المعاكس ، فيكذب بالحق ، وبمجرد ان يكذب به تختلط عليه الحقائق كلها ، فيستنتج سلسلة من الافكار الباطلة ، والتبريرات والاعذار الواهية ، وبالتالي يصنع وينسج حول نفسه شرنقة يعيش في داخلها ، وفي هذا المحال يقول - عز من قائل -: ﴿ بَلْ كُذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرْيِج ﴾ (ت / ٥) ، اي مختلط .

واذا كان الرسول ليس حقا فما هو - اذن - ؟ ، لقد قالوا عنه انه شاعر ، وبحنون ، وكاهن ، فاختلط عليهم الامر ، وتبعثرت عندهم المقاييس فلم يعرفوا 
إذا ماذا يقولون ، فما هو القرآن - اذن - ؟ هناك من المستشرقين الذين يحاولون 
تفسير الوحي من لا يمتلك رأيا واضحا ومحددا يفسر به ذلك التحول الذي حدث 
في الجزيرة العربية خلال فترة قصيرة .

ان كل واحد منهم يقدم تفسيرا مختلفا ، وتفاسيرهم وتحليلاتهم متناقضة . محموعها ، فقد ترى المورخ الواحد يكتب في كتابين تفسيرين مختلفين لانهم - كما يقول القرآن الكريم - : ﴿ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ﴾ ، فهم لا يريدون ان يعترفوا بالحق . والباطل - كما هو معلوم - لا يمكن ان يثبت ، فموازين العقل ، والطبيعة ، والتأريخ ترفض الباطل ، لذلك نراهم يتنقلون من باطل الى احر .

## الطبيعة تدل على الله:

ولو ان هؤلاء لم يكونوا قد كذبوا بالحق لكانت الطبيعة المحيطة بهم كافية لاقناعهم بالمعاد والبعث كما يقول – عز وجل – : ﴿ أَفَلَمْ يَنظُولُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ (١/٢) فهذه السماء التي هي كالسقف المرفوع الذي يحفظ الارض من النيازك ، ومن الاشعة الضارة ، من الذي بناها ، ورفعها ، واتقن صنعها ؟

ان هذه الايات واضحة ليس فيها اي لبس ، والله - تعالى - يوجه انظار الناس اليها دائما وذلك في مثل قوله : ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ اليها دائما وذلك في مثل قوله : ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنيْناهَا ﴾ ، وهو - عز وجل - لم يبنها باتقان ورصانة فحسب بل زينها ايضا بالكواكب فاذا هي زينة في الليل ، وحلية في النهار ، فالشمس تبعث شعاعها الباهر ، والقمر يبث ذلك الشعاع الفضي الجميل، والنحوم انتشرت في الفضاء لتشكل لوحة سماوية بديعة بحيث لا تتعب الانسان عندما ينظر اليها .

ثم انك لا ترى في هذه السماء أية ثغرات ومنافذ: ﴿ مَا لَهَا هِن فُرُوجٍ ﴾ وان ثقبا واحدا حدث في طبقة الاوزون بالغلاف الجوي اليوم جعل العالم يعيش في حيرة ، فاذا الثلوج تذوب ، ودرجة الحرارة تزداد ، واذا بالاشعة الكونية الضارة تتسرب ، وفي الحقيقة فان الانسان هو السبب في حدوث هذا الثقب .

ويستأنف - تعالى - قائلا : ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَٱلْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ (ن/٧) ، ومع ذلك فان كل هذه الحقائق تخفى على المكذبين ، فتعمى بصائرهم ، ويفقدون القدرة على الفهم والتقدير في حين ان هذه الحقائق كانت وما زالت ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ (ن/٨) ، فالعبد المنيب القلب ، المستعد لتقبل الحقائق لا ينظر الى شيء الا ويهتدي من خلاله الى الحقائق الكبرى ، واسماء الله وسننه في الكون ، والحياة الاحرة التي في انتظارنا ، فيتضح كل شيء لهذا الانسان المؤمن .

وعلى هذا فان من اهم الاعمال التي يجب ان نقوم بها ان ننمي في انفسنا روح التقبل ، وننتزع منها حالة الكبر ، خصوصا وان هذه الحالة مغروسة في داخلنا ، وهي تعادل الجهل، وظلم الانسان لنفسه كما يقول - عز وجل - : ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً ﴾ (الاحزاب / ٧٧) ، وهي تلتصق بأعماق طبيعة الانسان ، وانا لا اسميها ( فطرة ) ، لان طبيعة الانسان ظلمانية، وعاجزة ، ومحدودة ، وجاهلة وظالمة ، وهذه الطبيعة يجب ان تتبدل ، وقد كلف الله - سبحانه - الانسان بتغييرها ؛ فمن الناس من يحقق هذه المسؤولية في نفسه ، ومنهم من يرفضها .

ان طريق قبول الحق يمر بالكفر ، وطريق التصديق هـ و التكذيب ؛ فلو لم تكفر بالطاغوت لما كان بامكانك ان تؤمن بالله ، ولو لم تكذب بالضلالة لما كان بمقدورك ان تصدق بالهداية ، كما يقول - عز من قال - : ﴿ فَمَن يَكْفُر ، بالطّاغُوتِ وَيُوْمِن باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعُرُوةِ الْوُثْقَى ﴾ (البقرة / ٢٥٦) .

## الكفر بالانداد غن الايمان:

وبالاضافة الى ذلك فان مجرد السعي هو الاخر لا يكفي بل يجب ان تكون هناك

ارادة وسعي وايمان ، وعلى هذا فان الايمان هو شرط قبول العمل ، ولابد ان ندفع ثمنه ، وثمنه هو الكفر بالانداد ؛ اي ان لا نجعل لله - سبحانه - ندا ، فعندما نقول ( الله ) فان هذه الكلمة تعني انه هو الاكبر ، والاسمى ، والاعلى ، له الحمد ، فلا نقرن هذه الكلمة بشيء اخر ، فعلى الانسان ان لا يجعل لربه ندا ، وان لا يساوي الشركاء به فان اكثر الناس انما يدخلون النار لانهم اتخذوا شركاء له - تعالى - .

وفي آية اخرى يقول - عز وجل - : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً لَيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ﴾ (ابراهيم / ٣٠) فهم انما ضلوا عن سبيل الله لانهم جعلوا له اندادا ، ومن هذه الاية نفهم ان معنى (الند) هو الـذي يتبع من دون الله - سبحانه وتعالى - ، لان

القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة في قوله : ﴿ وَبَورُوا لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الطّبُعَفَآءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبُووا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيءٍ ﴾ (ابراهيم / ٢١) ، فهم - اي الضعفاء - اتبعوا الانداد في الدنيا ، وعندما يحل يوم القيامة يقولون للذين اتبعوهم : اين حزاء اتباعنا لكم ، وهل تستطيعون ان تحملوا عنا اوزارنا ؟ فيقول المتبعون : ﴿ لَو هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ﴾ (ابراهيم / ٢١) ، فهم ايضا سيردون نار جهنم، وكيف يمكن ان ينقذ من في النار غيره ؟ : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجُزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾ (ابراهيم / ٢١) . وقد وردت هذه الآية في سورة ابراهيم ، اما في سورة البقرة فقد جاءت بالشكل التالي : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أَنْدَاداً يُحرُونَا اللّهِ وَالّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلّهِ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظُلَمُوا إِذْ يَسَوُنْ النّابِينَ النّبِعُوا مِن النّابِينَ اللّهِ مَن النّابِينَ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ وَلَوْ يَرَى اللّهِ الذِينَ اللّهِ وَالّذِينَ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ وَالّذِينَ اللّهِ وَالّهُ رَبُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمِيعاً وَانَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ \* إِذْ تَبَرَأً اللّهِ مِن النّبِينَ النّهُ وَلَوْ يَرَى اللّهِ اللّهِ وَالّهُ مِن النّهُ مِن النّهُ ﴿ وَاللّهِ وَالّهُ مَا اللّهِ اللّهِ وَالّهُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَالّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

### محور حركة المؤمن:

ان الحديث يدور في الايات السابقة عن الانداد ايضا ، وذم اتباعهم ، فالله - تعالى - يحذر الانسان من اتباع احد سواه ؛ اي ان المؤمن يكون في داخل نفسه حالة ان محور حركته هو الايمان بالله لا شيء اخر ، وبالتالي فان كل شيء يعود في نظره الى رب العالمين ، اما الامور الاخرى فتأتي في الدرجة الثانية .

وفي آيات اخرى ايضا ، يشير – تعالى – الى الاتباع عند الحديث عن الند ، كما

نرى في هذه الاية الكريمة من سورة الزمر: ﴿ وَجَعَلَ لِلّهِ أَلدَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُوكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار ﴾ (ازم / ٨) وفي الاية الثامنة من هذه السورة يقول - عز من قائل - : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُسرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ (الرمر / ٨) ، ثم يقول - عز وجل - عن الذيبن كفروا : ﴿ رَبَّنَآ أَرِنَا اللَّيْنِ أَضَلاّنَا مِن الْجِنِّ يَقُول - عز وجل - عن الذيبن كفروا : ﴿ رَبَّنَآ أَرِنَا اللَّيْنِ أَضَلاّنَا مِن الْجِنِّ وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ (نصلت / ٢٩) .

فالحديث هنا – اذن يدور حول المتبعين اي ؟ الانداد ، ومن هنا ندرك اننا اذا اردنا ان نخلص الايمان فعلينا ان نكفر بالانداد ، وان نلغي من حياتنا كل تمحور ، وسلطة ، وهيمنة، وجاذبية ، ان لم تكن متصلة بالله – سبحانه وتعالى – ، في هذه الحالة يصفو الايمان ، ويكتمل التصديق ، وتتضح الحقائق . فالايمان هو حالة في النفس تدفع الانسان الى الرضوخ للحق ، ونحن لا نستطيع ان نحصل عليها الامن علال رفض الباطل ، فاذا رفضناه فحينئذ سنذعن للحق .





اذا اردنا ان نعرف قيمة شيء ما فلابد ان ندرس نهايته وعاقبته . ونحن اذا اردنا ان نعرف قيمة الايمان ، او مدى خسارة الانسان الكافر ، فلابد من ان ندرس النهايات فعند دراستها نعرف حقيقة الاشياء .

ومن المعلوم ان عاقبة الايمان تتمثل في حياة مطمئنة يكللها الفلاح والسعادة ، والعاقبة الحسنى ، وفي يوم القيامة الحشر مع الانبياء والشهداء والصالحين ، وجنة عرضها كعرض السماوات والارض ، ورضوان من الله اكبر، وهذه هي فائدة الايمان للانسان .

اما الكفر فعاقبته قلق في النفس ، وحياة نكدة ، وضلال وعمى ، وعاقبة سـوء ، وموت مؤلم ، وقبر ملؤه النار ، وحشر فيه الهـول ، وفي يـوم القيامـة النـار الملتهبـة والخزي ، واللعن من الله – تعالى – .

## المقياس الحقيقي:

وعندما ننظر نظرة سطحية الى الناس من حولنا فاننا لا نستطيع ان نعرف قيمتهم المحقيقية من خلال ظواهرهم الا اذا استندنا الى مقياس حقيقي وهو ان نقيس الامر بمقياس اعمق وحينتذ سنكتشف ان هذا الانسان في الجنة وانه محبوب من قبل الله عنو وجل - ، وفي حين نرى الانسان الاحر يعيش في الجحيم منذ الان كما يقول - سبحانه - : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (التوبة / ٤٩) ، فقلبه مليء بالتوتر والقلق والحقد ، وفي المقابل نحد الانسان الاول ذا قلب مطمئن بالايمان كما يقول - تعالى - : ﴿ أَلاَ بِلُوكُو اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد / ٢٨) وبين هذا الانسان وذاك بعد المشرقين .

وعن اولياء الله يقول القرآن الكريم : ﴿ أَلاَّ إِنَّ أُوْلِيَآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَلُونَ ﴾ (يونس / ١٢) .

وكلمة (الولي) تعني المحب النصير القريب، وهناك معان عديدة وشتى لهذه الكلمات، ولكننا عندما نتعمق فيها نرى انها منطلقة من (الولاية) التي تأتي من تقارب الناس الى بعضهم، واولياء الله هم الذين يكونون عند الله – تبارك وتعالى –، والذين هم تحت ولايته، وفي حصنه وكهفه، وهم الذين لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.

وفي هذا الجحال يروى ان ابن الاشعث جاء في ليلة من ليالي شهر رمضان الى الامام علي (عليه السلام) وطلب منه ان يتصالح مع معاوية ولكن الامام (عليه السلام) رفض ، وحينتذ حسنر ابن الاشعث الامام من ان هناك مؤامرة لقتله فغضب (عليه السلام) وقال: "أبالموت تهددني ؟! والله ان ابا تراب آنس

بالموت من الطفل الرضيع بثدي امه ، انا لا ابالي أوقعت على الموت ام وقع الموت على الموت ام وقع الموت على" ، وهذا هو النموذج الاسمى لاولياء الله ، والقلب المطمئين حقا ، فكل انسان مؤمن مستعد لاستقبال ملك الموت ، ولذلك نجد ان موتهم هو موت الرحمة . قيل للصادق (عليه السلام) : صف لنا الموت ، قال (عليه السلام) : "للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والالم كله عنه " (١) .

## الفرحة الكبرى :

وهذه هي النفس المطمئنة التي لا يعتريها الخوف لانها تعرف مصيرها ، وتوقن انها ستدخل على رب كريم ، فالذين عرفوه ، وآمنوا به ، واطاعوه انما يفعلون ذلك في الدنيا والاخرة فينتقلون من دار ضيافة الى دار ضيافة اخرى التي هي دار الضيافة الحقيقية فالدنيا هي بمثابة السحن للمؤمنين ، وهم يتطلعون دوما الى الانتقال للاخرة ليرون الفرحة الكبرى ، فرحة الالتقاء با لله - تعالى - .

وهؤلاء المؤمنون لا يمكن ان يندموا او يحزنوا لان خطهم كان خطا مستقيما، فهم منذ اللحظة التي فتحوا فيها اعينهم على نور الدنيا قالوا : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَمُ اللَّهِي لِلَّذِي فَطَرَ السّماوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الانعام/٧٧) فلماذا يحزنون وصلاتهم تأتيهم في صورة انسان جميل يبشرهم بالجنة ، ولماذا يندمون وقد كان صومهم جُنة من النار ، وانفاقهم في سبيل الله مضاعفا ؟ يندمون وقد كان صومهم جُنة من النار ، وانفاقهم في سبيل الله مضاعفا ؟ وفي الاية التالية لقوله - تعالى - : ﴿ أَلآ إِن اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (يونس / ٢٢) يقول القرآن الكريم ذاكرا شرطين لاولياء الله : ﴿ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) موسوعة بحار الانوارج ٩ ص ١٥٣

ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (يونس/ ٢٢) ، والملاحظ اننا عندما ندرس الايات القرآنية نجد ان صفات المؤمنين تتشابه مع صفات المتقين ؛ ففي سورة البقرة يقول عز من قائل – عن المتقين : ﴿ ذَلِكَ الكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ عُومِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (البقرة / ٢-٣) هذه الصفات هي نفسها الصفات المثبتة للمؤمنين في قوله – تعالى – : ﴿ قَدْ الصفات المُثبتة للمؤمنين في قوله – تعالى – : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* اللّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (المومون / ٢-٢) .

وهنا يتبادر الى الاذهان السؤال التالي : هل هناك فرق بين الايمان والتقوى ام انهما يمثلان مفهوما واحدا ؟ وللاجابة على هذا السؤال نقول ان حقيقة الايمان ، وحقيقة التقوى تمثلان حقيقة واحدة ، ولكن المنظور في الايمان الجانب العقيدي ، وفي التقوى الجانب العملي ، فهما مفهومان متلازمان لا يمكن ان يوجد احدهما دون وجود الاخر .

## بشرى للمؤمنين:

وعلى هذا فان القرآن الكريم يبين ان البشرى في الحياة الدنيا هي للذين آمنوا ، واستمروا على ايمانهم عبر مسيرة التقوى ، وهنا نتساءل : لماذا لم يقل القرآن : لهم النعم في الحياة الدنيا ، بل قال : "لهم البشرى " ، وما هو الفرق بين ( النعمة ) و ( البشرى ) ؟ وجوابا على ذلك نقول : ان الانسان لا يعرف - عادة - قيمة ( النعمة ) فهو لا يستفيد منها الاستفادة المثلى ، ولكن المؤمنين يعرفون قيمتها ، ولذلك استخدم القرآن الكريم مصطلح ( البشرى ) ؛ اي ان للمؤمنين المعرفة بالنعم ، ولذلك نقراً في الدعاء : " اللهم اني اسألك العافية ، والشكر على بالنعم ، ولذلك نقراً في الدعاء : " اللهم اني اسألك العافية ، والشكر على

العافية "، فالانسان الذي لا شكر له على العافية لا يمكن ان ينعم بها ، اما الانسان الذي يؤدي واجب الشكر على هذه النعمة فان العافية ستنعكس على روحه ، لان السروح هي التي تشكر ، والشكر هو عافية لها ، ولذلك يقول – عز وجل – : ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الاَحْرَةِ ﴾ (يونس / ٦٤) .

ان قلب الانسان المؤمن مفرغ من الاحقاد ، وهو ينعم براحة البال ، وطمأنينة النفس ، على عكس قلب الانسان البعيد عن الله ، والذي تراه في حالة اضطراب وقلق دائمين ، فالانسان المؤمن نراه ينهض من نومه في حوف الليل لينشغل بالعبادة ، ويدعو لاخوته المؤمنين ، ويطلب لهم الخير والصلاح قائلا : ﴿ وَلاَ تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنا غِيلاً لِللّهِ يِن عَامَنُوا رَبّنا إِنّك رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحشر / ١٠) وقائلا : ﴿ رَبّ اغْفِر لِي وَلُوالِدَيّ وَلِمَن دَخلَ بَيْتِي مُؤْمِنا ﴾ (نوح / ٢٨) . وهكذا فان الانسان المؤمن يعيسش في هذه الدنيا حالة الانسجام والواءم ، فهو يضمر الحب للناس ، والطبيعة الى درجة انه لا يؤذي حتى الحيوانات ، فهو ليس انسانا عدوانيا بل ان قلبه مفعم بحب المجتمع ، وهذه هي البشرى التي يراها في الدنيا . ومع ان الايمان عظيم ذو قيمة عليا ، وان له عشرة آثار رئيسية اشرنا اليها فيما مضى ، الا انه ليس من السهولة ان يدعيه الانسان ، فغمسن الايمان عظيم وهو ان يعيمام الانسان أمره الى الله – حلت قدرته – ، ويخضع له في جميم الموره ، وإذا ما يسلم الانسان أمره الى الله الله الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه وهذا ما

#### حقيقة الإيان:

فالانسان المؤمن هـو الـذي يخضع للخالـق وحـده ، اما اذا خضع للمادة ايضا فهو

وصل الى هذه الحالة ، حالة التسليم المطلق لرب العالمين ، وان لا يرى شيئـــا احر معه ،

ولا يخلط بين الحـق والباطل ، فحينئذ يمكننا ان نقول انه قد وصل الى حقيقــة الايمان .

مشرك ، وحال المشرك كحال الكافر ، فليس ليي ان اضع الشعب او الوطين او المجتمع او اي اعتبار مادي اخسر مع الله - تعالمي - ، واذا ما وصلنما السيي هذه المرحلة من الايمان ، وجعلنا كل القيم في حياتنا تحت مظلة الايمان لامعها فانسا سنكون قد آمنا بالله حق ايسمانه ، ولا يكسون مثلنا كمثل ( عمر بن سعد ) الذي خذل الامام الحسين ( عليه السلام ) وحاربه لانه كان يخشي ان تسلب الحكومة الامويــة اموالــه منه فأصبح مثــالا للنفــس المنحطــة الخاسنـــة . وهكذا فسان على الانسسان المؤمن ان يكون حسذرا من الاختبارات التي ينزلهسا ا لله – عز وجل – عليــه ، فليــس هنـــاك مجـال للتسـويف في مسألـــة الايـــمان بــل ليحماول كل واحمد منا ان يعقمد العرم على ان يبقى على اصالتمه اذا ما حميسر بين الايمان وبين الدنيا ، فلا مساومة على الايسمان والعقيدة ، فهما اعظم القيم ، ولنستمر في الدفاع عنهما لكي تتحسيد فينيا حقيقة الإيمان . وإذا ما فعلنما ذلك فان الله - سبحانه - سموف يمنحنما القموة ، فعندمما نرفض القيم الماديمة ، سيؤيدنا الخالق ، ويثبتنا ، وينصرنا فمي الحيماة الدنيما ، ويسوم يقسوم الاشهساد ، كما قسال - عز وجل - : ﴿ إِنَّا لَنَنصُــُو رُسُـلَنَا وَالَّذِيـنَ ءَامَنُوا فِـــى الْحَيَاةِ الدُّنْيَــا وَيَــوْمَ يَقُومُ الأَشْهَــادُ ﴾ (غـافر / ٥١) ؛ اي ان الخالـق - سبحانه - ينصر عباده في الحيـاة الدنيـا ، ولكـن الاجـواء قـد تكـون مغبرة في بعض الاحيان وقد يسمع الانسان بعض الكلمات السلبية ، وقد يوسوس له الشيطان ، فلابد ان ينتبه الى كل ذلك لكى لا يسقط في هــذا الاختيار.

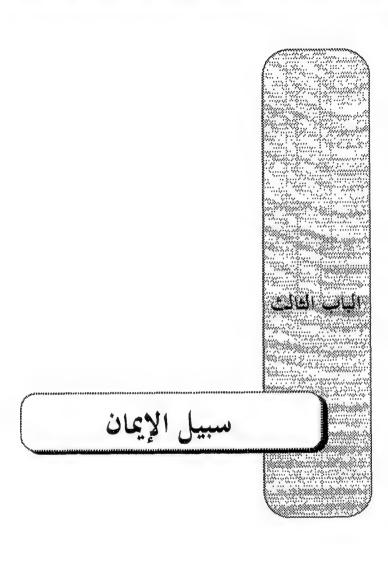



كيف نستطيع ان نعرف الايمان بحقائقه ، وكيف يمكن ان نجمد سبيلا الى هذه الحقيقة التي تعتبر ذروة القيم ، وسنام الفضائل الالهية ؟

لكى نتوصل الى الاحابة الصحيحة عن هذا السؤال لابد من بيان عدة حقائق:

1- ان الهدف من التعابير والكلمات التي ينطق بها الوحي ، او الاحاديث المأثورة ، انما هو الاشارة الى المعاني الواقعية لها ، ولذلك نجد ان الكلمات تتنوع ، والاشارات الى الحقائق تتغير في حين ان الحقيقة واحدة ؛ فالكلمات القرآنية قد تعبر عن حقيقة واحدة بأساليب شتى ، والذين يتخذون من الكلمات حقائق موضوعية لا جسرا الى الحقائق التي تعبر عنها تلك الكلمات ، هم الذين يضربون الالفاظ بعضها ببعض سواء جاءت في القرآن ، الكريم ام في الاحاديث الشريفة .

في حين ان اولفك الذين يتخذون من الكلمات جسورا يعبرون الى الحقائق من خلالها ، يكتشفون انها تتكامل ، وان هذه الالفاظ اتما يدعم بعضها بعضا ، وتفسر احداها الاخرى ، وخصوصا الحقائق الكبرى كحقيقة التوحيد ، والرسالة ، والبعث والنشور ... هذه الحقائق الكبرى التي من الصعب على الانسان ان يبلغها ، ويتعرف عليها لضخامتها ، وانتشارها ، وتشعبها ، وبالتالي لتجلياتها العديدة في مختلف شؤون الحياة البشرية.

في مثل هذه الحقائق يجب ان لاتتخذ الكلمات كموضوعة نفكر في حروفها ، وفي ذات الالفاظ التي توجد ضمنها ، بل يجب ان نعتبر هذه الكلمات المختلفة كلها حسرا الى ذلك المعنى . وعلى سبيل المثال ؛ ماهو الايمان ، وكيف يبلغ الانسان ذروته ؟ ، انه ليس حقيقة بسيطة صغيرة وجانبية ، فهو يدخل في كل جزيئة من جزيئات حياة الانسان ، وفي كل مفردة من مفردات سلوك البشر ، ولذلك لايمكننا ان نعبر عن الايمان بكلمة ، بل يجب ان يكون التعبير عن الايمان وعتواه والحقيقة التي يمثلها مختلفا متنوعا لكي يستقبل الانسان هذه الحقيقة من كل الجوانب والابعاد ، ويتعرف عليها من كل الزوايا .

Y ــ ان علينا عندما نستمع الى آية كريمة او حديث مأثور او نجــ في الحياة آية من آيات الله - تعالى - ان نبـدل جهدا كبيرا للارتفاع الى مستواها . فمن الصعب على الانسان ان يفهم الحقائق الكبرى الا من خــلال تحول في ذاته ، اما اولئك الذين يريدون ان ينزلوا مستوى الحقيقة الى مستواهم فهم مخطئون عادة لان الحقيقة مرتفعة بذاتها ، وعلينا ان نرتفع اليها لا ان ننزلها الى مستوانا .

## الايمان مغادرة الذات:

بعد هاتين المقدمتين ندخيل في صلب الموضوع ونتساءل مرة اخرى ؟ ماهو الايمان ؟ للجواب على هذا السؤال نقول ؟ الايمان هو ان يخرج الانسان من ذاته وهواه وشهواته ومصالحه الى رحاب الحق ؟ اي ان يسلم الانسان للحق طواعية ومن دون اكراه ، فالايمان ليس علما وليس عملا ، بل هو علم وعمل ، فعندما يلتقي العلم بالعمل ، وعندما تلتقي بصيرة الانسان بسلوكه ، في لحظة الالتقاء هذه يحدث ما نسميه بـ (الايمان) ، فالصلاة - مثلا - من دون قناعة لاتمثل الايمان ، والقناعة من دون الصلاة لاتصدر عن الايمان ايضا .

وعلى هـذا فان لحظة التلاقي بين بصيرة الانسان ورؤيته وبين حركته وسلوكه ، هذه اللحظة هي التي نعبر عنها به (الايمان) ، فالايمان هو تسليم الانسان لله - عز وجل - ولك للحقائل الحقائل التي يأمرنا بها ، فالايمان لايمكن ان يتجزأ لانه - في الواقع - حالة التسليم والذوبان والانقياد لان الانسان لايملك نفسين ولا قلبين حتى يؤمن هذا القلب بشيء ، ويؤمن القلب الآخر بشيء آخر . ولايضاح هذه الحقيقة نضرب المثال التالي : لنفرض ان هناك انسانا يبعض الدين ، اي يأخذ منه ما يوافق مصالحه واهوائه وشهواته ، فهل هذا الانسان مؤمن حقا ام لا ؟ اننا لو تمعنا في سلوكه لوجدنا انه يؤمن بشيء واحد هو المصالح والشهوات ، اما الشيء الآخر - وهو الدين - فانما يؤمن به تبعا لتلك المصالح والشهوات ، فهو - اذن - يؤمن بنفسه كما يقول - تعالى - : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ الانسان مؤمن بالله هوَاهُ ﴿ (الفرقان / ٢٢) ) ، فهو يعبد نفسه ، ومن الخطأ ان نقول ان هذا الانسان مؤمن با لله - عز وجل - ، لانه لايؤمن بالخالق الا اذا اقتضت مصالحه ،

فهو يؤمن بمصالحه هذه في الحقيقة .

### الله هو الحق:

ولذلك بحد القرآن الكريم يصف اولتك الذين عبدوا مع الله اثنين ، فقالوا انه - تعالى - ثالث ثلاثة ، يصفهم بالكفر ، ذلك لانهم عندما ادعوا الايمان فانهم لم يؤمنوا في الحقيقة برب السماوات والارض ، وبمن يملك الملكوت ، والقاهر فوق عباده ، والعزيز المقتدر ، بل آمنوا بشيء موهوم ليس هو الله - سبحانه - ، لان الله هو الحق ، ويعبر القرآن الكريم عن ذلك قائلا : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ مِنْ إِلَهِ إِلا اللهِ عَالَم اللهِ وَالله وَاله وَالله و

وعندما يحدثنا القرآن الكريم عن المصلين الذين هم في صلاتهم ساهون فانه لايبارك لهم مطلقا بل يقول: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (الماعون / ٤-٥)، اي ان كل ما هناك من حقائق سيئة هي لمثل هذا الرجل لانه ساه عن صلاته، ومن هنا نجد ان القرآن الكريم عندما يحدثنا عن العبادة فانه يجعلها ملتصقة بالتوحيد، لان العبادة تعني الخضوع، والتسليم، والذوبان، وعندما تعني هذه الكلمة هذه المعاني وأن يعطي الانسان قياده لله وسبحانه وتعالى - فلا يمكن ان يتجزأ لانه اذا جزء نفسه في هذه الحالة مطبعا الله في امور اخرى فان عبادته ودينه ليسا مقبولين.

## العبادة هي التسليم والخضوع:

وعلى هذه فان العبادة هي في حقيقتها الخضوع للواحد لان معناها التسليم

والخضوع ، ومعناها بالتالي قبول القيادة الدي لايمكن ان تتجزأ ، ومن هنا نجد الآيات القرآنية عندما تحدثنا عن العبادة فانها تركز الحديث حول خلوص هذه العبادة لله – تعالى – . فعندما نتمعن في قراءة القرآن الكريم عن رسالة الانبياء نجد ان هذه الرسالات لم تكن من اجل البات وجود الله بل من اجل التذكرة به كقوله – تعالى – ﴿ وَذَكُرْهُم بايًام اللهِ ﴾ (ابراهيم / ه) .

وعلى هذا فان محور الصراع بين الانبياء والكفار والجهلة من قومهم لم يكن حول اثبات الله وانما حول اثبات وحدانيته بشكل عملي ، فالقرآن الكريم لايطلب بحرد الاعتقاد وحده بل يقول : ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ ﴾ (هود / ٢٦) ، وهذه رسالة نبينا الاعظم (صلى الله عليه وآله ) التي تكررت في كل الآيات القرآنية ، كقوله – عز وجل – : ﴿ وَمَا أُمِسرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (البنة / ٥) ، وقوله : ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (البنة / ٥) ، وقوله : ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيم ﴾ (هود / ٢٦) ، وقوله : ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الانبياء / ٢٥) ، وهذه هي الرسالة الحقيقية للانبياء ، ولكن هذه الرسالة بحاجة الى بلورة – كما قلنا – لانها من الحقائق الكبرى ، وهذه الحقائق لاتفهم الا من خلال كل تجلياتها .

وعلى سبيل المثال فانك لن تستطيع ان تتعرف على الشمس من خلال كوة صغيرة في غرفتك دخل منها بصيص من اشعة الشمس ، ولكنك عندما تنطلق في رحاب الارض ، وتجد السهول والتلال والجبال والبحار كلها مضاءة بنور الشمس فحينئذ تختلف الحالة ، وكذلك الحال بالنسبة الى الحقائق الكبرى فمن الصعب على الانسان ان يفهمها من خلال آية من آياتها ، او اسم من اسمائها ، بل لابد ان

نستوعبها من جميع اطرافها ، ومن هنا فان حديث القرآن الكريم حول حقيقة التوحيد هو حديث شيق متنوع ذو ابعاد مختلفة .

تــرى لماذا لم نستوعب بعد حقيقة التوحيد رغم آياتها الواضحة ، ودلالاتها البينة ، اي ان بصيرة التوحيد ، والايمان ، والعبودية الخالصة لله - تعالى - ، هــذه البصائر الاساسية لايزال يكــتنفها شيء من الغموض في وعينا ، رغم انها رسالة القرآن واساسه ؟

الجواب: لان هناك حجابا نفسيا بيننا وبين هذه الحقائق ، فالانسان عندما يريد ان يفهم هذه الحقائق يخشى ان يفرض عليه الالتزام بأمور كثيرة ، والانسان يتهرب عادة من الالتزام والمسؤولية لذلك تراه لايحاول ان يستمع الى القرآن بوعي وتدبر . فمن طبع الانسان التكبر والتعالي والتهرب من المسؤولية ، وعلى سبيل المثال فانه على الرغم من انه يشاهد الاموات ينقلون الى مثواهم الاخير في كل يوم تقريبا ، وقد يفقد من لم يكن يفكر بفقدانهم ، الا انك مع كل ذلك تحده غافلا بالنسبة الى هذه الحقيقة ، فيبقى يتصور داخليا انه لن يموت ، فمع ان الموت حقيقة فاننا لانصدق بها .

وهكذا الحال بالنسبة الى الحقائق الاخرى ، والقرآن يسعى من اجل ان يعرف على العلى ابعادها وزواياها ، ومن جملة هذه الابعاد والزوايا قوله - تعالى - : هُو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ فماذا يعني الاخلاص في الدين ؟ ان هذه الكلمة ليست الا تفسيرا لقوله - تعالى - : هُو وَمَآ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾ لان معنى العبادة لله هو خلوص الدين ، وخلوص الدين يعني خلوص التسليم ، وان نجعل السلطة والتشريع والقيادة خالصة الله - سبحانه وتعالى - ؛ اي ان لاتكون عندنا ازدواجية

في الولاء ، وتعددية في القيادة .

### كلمة التوحيد محور وحدتنا:

وفي آية اخرى اكثر صراحة يدعو القرآن الكريم البشرية وخصوصا الالهيين من البشر، يدعوهم الى كلمة سواء، وارضية واحدة يشترك فيها كل المؤمنين بالله بطريقة او بأخرى، فقي سورة آل عمران يقول - تعالى - : ﴿ قُلْ يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (آل عمران / ٢٤)، لكي تصبح هذه الكلمة عورا لوحدتنا، فما هي هذه الكلمة ؟، يقول - عز وجل - : ﴿ اللّهِ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ (آل عمران / ٢٤)، وفي الحقيقة فان هذه ثلاث كلمات في حين ان القرآن الكريم يقول عنها انها كلمة واحدة، فهي في الواقع كلمة واحدة مطروحة من ثلاث زوايا، اي ان كلمة ﴿ اللّهُ نَعْبُدُ إِلاّ اللّهُ ﴾ نجد تفسيرها في الكلمة الثانية عيث يقول - تعالى - : ﴿ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ﴾ اما تفصيل هذه الكلمة فنحده في قوله - عز من قائل - : ﴿ وَلاَ يَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ﴾ اما تفصيل هذه الكلمة فنحده في قوله - عز من قائل - : ﴿ وَلاَ يَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ﴾ اما تفصيل هذه الكلمة فنحده في قوله - عز من قائل - : ﴿ وَلاَ يَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ﴾ اما تفصيل هذه الكلمة فنحده في قوله - عز من قائل - : ﴿ وَلاَ يَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا اللّهُ هُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهِ ﴾ .

وتفصيل ذلك ان عبادة الله تعني الخضوع له ، وهذا الخضوع يتنافى بطبعه مع الاشراك بالله ، فالذي يشرك بالخالق لايمكن ان يخضع له بل يخضع لما يشرك به ، اما اذا ادعى شخص انه لايشرك بالله شيئا ثم يخضع للطاغوت ، ويتخذ اربابا من دون الله ، فهذا الانسان لايمكنه ان يدعي انه موحد ، فالذي يتبع سلطة غير الهية ينطوي اتباعه على الشرك الخفي .

وهكذا فان عبادة الله تتجلى وتتبلور بالحلاص العبودية له وعدم الشرك به ،

وفي عدم قبول ولاية غير ولايته ، وقيادة لاتنبعث من قيادة الله - عز وجل - وولايته ، ولذلك فان الاسلام عندما امر البشرية ان تتبع طريق التوحيد فانه ذكر لهذا التوحيد شروطا ؛ فانت عندما تتبع قيادة غير الهية ، واماما ما انزل الله به من سلطان ، وتخصع لقوة مادية في الارض فكيف يمكن ان تعتبر نفسك موحدا وعابدا لله - جل شأنه - في حين انك لم تخلص الدين له ؛ اي لم تخلص العبودية في الحياة لله في سلوكك ، وقيادتك .

ومن هنا ندرك ان الايمان ، هذه الحقيقة الكبرى ، لابد ان ينبسط ضمن حقائق وتجليات اخرى نستطيع ان نفهمها ، ومن هذه الحقائق العبادة فهي بدورها لاتعين بحرد السجود او الركوع او التبتل فهذه مظاهر من مظاهرالعبادة التي تعني فيما تعني عدم الاشراك بالله ، وان يتخذ الانسان دينه خالصا لله – جلا وعلا – ، وهذا يستلزم بدوره ان لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله .





ماهو برنامج التكامل الذي يوصىي بـ القـرآن الكريم ، وكيف يمكننا ان نعرج الى الله – سبحانه وتعالى – ، ونزكى انفسنا ، ونطهر قلوبنا ؟

ان الانسان لا يمتلك الا فرصة واحدة لاحداث هذا التحول ، فهناك في الاخرة ملايين السنين في انتظارنا لا نعرف كيف سنعيشها ، فمن استطاع ان يغير نفسه او ما فيها في هذه الفرصة القصيرة استطاع ان يعيش في سعادة وفلاح خلال تلك السنين الطويلة ، بل ذلك العمر الخالد .

## ابرز برامج القرآن :

وتعتبر الطاعة من ابرز برامج القرآن الكريم في موضوع التكامل والتسامي ، والتحول الذاتي ، وهي من ابسرز تجليات الايمان بل الصورة الاخرى لحقيقة الايمان ؛ فهو في حقيقته يمثل خروج الانسان من سجن المذات وان يوق الانسان

شح نفسه حسب تعبير القرآن الكريم، ويعيش مع الحقائق ، لا ان يعيش في وساوسه واهوائه وشهواته وانانياته بل يحيا مع هذا المهرجان العظيم في الحياة الا وهو مهرجان الايمان .

ان كل شيء حق ، وانا ايضا حق ولكن بقدري ، والايمان هو ان يعيش الانسان هذا الحق ، وان يعترف به ، ويكيف نفسه معه ، اما الانسان الكافر فانه لا يعيش الا ذاته ، ولا يؤمن ولا يعترف ولا يقر بشيء الا بنفسه ، في حين ان الانسان يجب ان يعيش مع الحقائق وان يأخذ بنظر الاعتبار غيره ، وفي هذا المجال يقول احد علماء التربية الغربيين انه يكفي الانسان عندما يدرك ويبلغ سن الرشد ان يعطى له مجهر وتلسكوب ، فبالاول يرى الاجرام المتواضعة ، والمتناهية في الصغر ، وبالثاني يرى الاجرام الفضائية المتناهية في الكبر ، وهذا العالم يقترح ان ينظر الانسان في المجهر ليرى في الجانب الاخر قطرة من نطفته ليكتشف اي شيء كان ، ثم يوضع امامه جهاز اخر ينظر من خلاله الى هذه الآفاق الواسعة ، ليدرك من كان ، وكيف اصبح ، وما هو حجمه بالنسبة الى هذه الأفاء اللامتناهي ؟

ان الانسان لو عرف ذلك لتراجع الى حقيقته ، واعترف انه ليس وحيدا في هذا العالم ، وان هناك اخرين فيه ، وهكذا فان اهم حقائق الايمان ان يقف الانسان عند حجمه الطبيعي ، وحينتذ ينزاح عنه ذلك التضخم ، والغرور ، والتكبر ، ليعيش في واقعه ، وضمن اطار حجمه الطبيعي ، والقرآن الكريم يبين لنا كيف يمكننا ان نعيش واقعنا من خالل الايمان ، فكيف نؤمن ، وما هي علامة الإيمان ؟

### الطاعة والايمان صنوان لا ينفصلان:

ان الطاعة - كما قلنا - هي من ابرز علائم الايمان ، ولذلك فان القرآن الكريسم يربط دائما بين الطاعة والايمان من مثل قولمه - تعالى - : ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلّواْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِين ﴾ (آل عمران / ٣٢) ، وعلى هذا فان هاوية الكفر تقع في الطرف الاخر من الطاعة ، فحذار من ان نقع في هذه الهاوية السحيقة ، فالطاعة تستدر الرحمة لانها علامة الايمان ، والايمان هو الرحمة الالهية .

وفي سورة آل عمران يقول - عز وجل - في هذا الجال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (آل عمران / ١٣٢) ، فاذا ما رأينا العذاب يحيط بمجتمع ما فان علينا ان نعلم ان هذا المجتمع لا يؤدي فروض الطاعة لله ورسوله ، وقد جاءت كلمة (الله) قبل (الرسول) للدلالة على ان طاعة الرسول هي من طاعة الله ، وان طاعة الله - عز وجل - لا تتحقق الا بطاعة الرسول ، اما العصيان ففيه النهاية والعاقبة السوء كما يشير الى ذلك - عز من قائل - في قوله : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْلَرُوا ﴾ (المائدة / ٢٢) ، اي انكم ان تركتم الطاعة لله والرسول فان هناك مصائب وويلات علينا ان نحذرها .

وفي آية احرى يقول - تعالى - : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِن تَوَلّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ (انور / ٤٥) ، فالتحميل هـو المسؤولية الكبيرة التي يصعب عـلى الانسان اداؤها ، وقد حمل الله - سبحانه وتعالى - رسوله مسؤولية ابلاغ الرسالة الينا ، وهنا تنتهي مسؤوليته (صلى الله عليه وآله ) لتبدأ مسؤوليتنا نحن ، فاذا سمعنا الرسول ينادي فعلينا ان نستحيب : ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا لِنّنَا

سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَا ﴾ (آل عمران / ١٩٣) ، فدور الانسان يتمثل في الاستحابة للرسول: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (الانفال / ٢٤) .

### الرسول ليس بسلطان:

وللاسف فان البعض لا يبادرون الى الاستجابة للرسول عندما يدعوهم ، فيقدمون ويختلقون الاعذار الواهية التافهة ، في حين ان الرسول ليس مسؤولا او وكيلا عنا ، ولا يريد ان يفرض علينا نفسه ، فهو ليس بسلطان لان السلطان يريد ان يتحكم فينا بأي شكل من الاشكال ، ولذلك نجده يتوسل بكافة الوسائل لكي يحافظ على قدرته وسلطته ، اما الرسول فانه ليس هكذا ، فهو مبلغ ، يتلو القرآن : ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْءَانَ ﴾ (النمل / ٩٢) ، ﴿ فَلَاكُرُ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ (ق / ٥٤) فهو لا يتجاوز دوره التذكير ، والانسذار ، والبشارة ، ولذلك يقول - تعالى ح : ﴿ فَإِن تَولُوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ اي ما حمل ولذلك يقول - تعالى - : ﴿ فَإِن تَولُوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ اي ما حمل عليه ان يؤدي واحبه .

وفي آية اخرى يصرح القرآن الكريم بان طاعة الرسول هي شرط لقبول الاعمال الصالحة ، فاذا كان هناك شخص يصلي ، ويصوم ، ويحج ، ويؤدي كافة الاعمال والواجبات الثابتة ولكنه لا يستجيب للرسول في المسائل الحياتية التي امر بها كأن يقول "حسبنا كتاب الله " ، فان الله - حل وعلا - يقول بشأنه : ﴿ وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (الحشر / ٧) ،

كما ان الاعمال الصالحة التي قام بها سوف تحبط وتذهب ادراج الرياح: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُوراً ﴾ (الفرقان / ٢٣).

وفي سورة محمد (صلى الله عليه وآله) يقول - تعالى - : ﴿ يَمَ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (عمد/٣٣) ؛ اي ان من لا يطيع الله والرسول سواء في المتغيرات من الشسريعة او الثوابت ، او الاوامر التبليغية فان اعماله كلها سوف تذهب سدى .

### نوعان من الاوامر:

ومن آية في القرآن الكريم حاءت في سورة ( المحادلة ) نستنتج ان في الاسلام نوعين من الاوامر ؛ نوعا في الثوابت ، ونوعا في المتغيرات ، ومثال النوع الاول : الصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة ... اما المتغيرات فهي التي تتصل بتحولات الحياة مثل : اقامة الجمعة ، والجماعة ، وقيادة الحرب ، والقضاء ... وهذان النمطان من الاوامر الالهية كجناحي طائر ان بطل احدهما بطل الاخر ، وفي هذا الجمال يقول - سبحانه - : ﴿ فَاقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاة وَاطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (الحادلة / ١٣) فالصلاة والزكاة هما نموذجان للاوامر الثابتة ؛ اي الثوابت من الشريعة الاسلامية ، في حين ان طاعة الله والرسول هي محور الاوامر الوامر الولاية الولاية الالهية لكون احدهما يكمل الاخر .

ونحن اذا اطعنا الله ، واطعنا الرسول فان عاقبة الطاعة هذه ستكون على عكس عاقبة العصيان ؛ فكما ان عاقبة العصيان تتمثل في بطلان الاعمال ، فان عاقبة الطاعة هي قبول الاعمال الصالحة ، وليس هذا فحسب بل ان الاعمال الصالحة اذا

كانت تعاني من بعض الثغرات فان هذه الثغرات سوف تسد وتردم بفضل طاعة الله والرسول وشفاعته ، فتقبل هذه الاعمال ، ولذلك يقول - جلت قدرته - في سورة الحجرات : ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحجرات / ١٤) اي لا ينقص من اعمالنا شيئا لان الله غفور رحيم .

### اقسام الطاعة:

والطاعة على اقسام ؛ فهناك طاعة فرض ، وهناك طاعة حب وولاء ، والقرآن الكريم يريد ان ينمي في الانسان الطاعة المثلى الا وهي طاعة الحبيب لمن يجبه ، فالاسلام يريد لنا ان نحب الرسول وآله ، وقد اهتم بهذا الجانب الولائي اهتماما شديدا بهدف تنمية روح الطاعة العفوية التي تنبع من ضمير الانسان وداخله ووجدانه ، وهذا ما يشير اليه - عز وجل - في قوله : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهُ فَاتّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (آل عمران / ٣١) ، وهذه الآية تدل على نوع من انواع الطاعة وهو الطاعة الحقيقية .

ان الارتباط بين طاعة الله وطاعة الرسول هو ارتباط عضوي ، فمشكلة البشر في الاساس لا تكمن في العلاقة مع الله في الظاهر ، فمن من الناس لا يعترف بوجود الله ؟ وحتى الكفار حينما تسألهم : من حلق السماوات والارض ؟ يقولون : حلقه ن العزيز الحكيم ، فليست هناك مشكلة في الاعتراف بوجود الله ، ولكن المشكلة الحقيقية هي ان النساس لا يريدون هذا الايمان متمثلا في طاعة

الرسول فيقولون: ﴿ أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ ﴾ (القمر / ٢٤) وهذا هو الامتحان الصعب، وقد مر ابليس من قبل بهذا الامتحان ولكنه سقط فيه، فأبليس قال لرب العزة، اعفين من السجود لادم لحظتين، وسأسجد لك الفي عام، ولكن الله - تعالى - قال: لاحاجة لي بالسجود، انا اريد طاعة.

## محور المجتمع الاسلامي:

ولذلك يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ (انساء / ٨٠) ، وهنا يكرر مرة اخرى ذات الفكرة وهي ان الرسول ليس مسؤولا عنا ، فمن اراد ان يتولى فليتول ، فالمهم ان يبلغ الرسول الرسالة ، ثم يبين الله - عز وجل - بعد ذلك معنى الطاعة للرسول ، فهي ليست الطاعة الظاهرية التي يبيت الانسان وراءها عصيان الرسول ، بل هي الطاعة النابعة من نية خالصة ، وفي هذا المجال يقول - تعالى - : ﴿ وَيَقُولُونَ وَاللّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيّتُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكّ لُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكِيلاً ﴾ (النساء / ٨) .

ان طاعة الرسول تعتبر محورا للمجتمع الاسلامي ، فهذا المجتمع يقوم على اسس من مثل اساس ولاية الله ، واساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واقامة الصلاة وايتاء الزكاة ... فهذه كلها اسس بناء المجتمع الاسلامي الشامخ ، ولكن هذا البناء برمته يقوم على اساس الاسس الا وهو الطاعة ، فلو سلبنا الطاعة من هذا البناء لانهار مرة واحدة .

ثم يستأنف - عز وجل - قائلا: ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضُ مَا الْمُعْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّه هُ (التربة / ٧١) ، فالمؤمنون يتولى بعضهم بعضا ، ويحب احدهم الآخر ، ويتبادلون التأييد والنصرة ، وهذه الولاية قائمة على قيم هي المذكورة في الآية السابقة ، ومن هذه الآية نستنتج ان طاعة الرسول (ص) هي محور بناء المجتمع الاسلامي .

## الطاعة فرض على الجميع:

اننا عندما نتدبر في آيات القرآن الكريم نجد انه يضيء كل زوايا الموضوع الذي يتناوله ، فلا يدع جانبا منه الا ويشبعه بحثا وبيانا لانه كتاب بلسان عربي مبين ، يعرب عن الحقائق بوضوح ، وهناك في هذا المجال فكرة خاطئة انتشرت لدى بعض الامم المتخلفة تقول ان الطاعة مفروضة على الرجال ، اما النساء فعليهن ان يكتفين بطاعة اولياء امورهن من آبائهن ، او ازواجهن ، والقرآن الكريم يرفض هذا التصور ، ويقرر ان الطاعة مفروضة على الجميع رجالا كانوا ام نساء ، ولا دخل للعلاقات في هذا المجال ، فهذه العلاقات مرتبطة بالدنيا لا بالآخرة ، فعندما يقوم الانسان يوم القيامة لرب العالمين تنقطع العلاقات والأنساب بين فعندما يقوم الانسان يوم القيامة حتى من زوجته وابيه وابنه وجماعته .

ولذلك يقول الحديث الشريف: " لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق"، والقرآن الكريم يشير الى هذه الحقيقة في قوله عن النساء: ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ

وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (الاحراب / ٣٣) ، وقد قلت فيما سبق ان اهم محور المعروبين لثوابت الشريعة الاسلامية هما: الصلاة والزكاة ، وان اهم محور للمتغيرات هو طاعة الله والرسول .

## الطاعة واثرها في التكامل:

ان طاعة الله والرسول تنفعان الانسان في قضية هي من ابرز القضايا التي يعتاجها الانسان الا وهي قضية التكامل ؛ فاذا اراد الانسان الكمال ، واذا اراد ان يحدث تغير حقيقي في ذاته فعليه ان يلتزم جانب الطاعة ، لان الكبر والغرور هما اعظم حجاب بين الانسان وبين الخلق الرفيع ، فكل انسان يضمر ما اظهره فرعون ، وقد وحد فرعون فرصة ان يدعي الربوبية ، فكل واحد منا يملك في داخله فرعونا ؛ فاعط الانسان الولاية ، وضع كرسيا تحته ، واجمع حوله عدة اشخاص ، فانك سترى انه سينسى نفسه ، ويدعي الربوبية كما ادعاها فرعون من قبل !

وتعتبر سورة التغابن من السور المهمة في القرآن الكريم ، وهذه السورة تبين للانسان كيفية عدم وقوعه في (الغبن) يوم القيامة ، لان هذا اليوم هو يوم الغبن ، ففيه يتأسف الانسان ويندم على ما فرط في الدنيا نتيجة لغفلته وخصوصا في ليالي وساعات شهر رمضان المبارك ، فالشقي من حرم رضوان الله في هذا الشهر ، ولقد بعنا هذا الشهر بالكلام التافه ، واللغو ، واللهو ، فكانت النتيجة ان غُبنا في ذلك اليوم ، فندمنا ولات حين مندم ، ولذلك فان هذه السورة تقدم لنا برنابحا للتسامي والتكامل فما هو هذا البرنامج ؟

## بنود برنامج التكامل:

يقرر - تعالى - ان في هذا البرنامج عدة امور اهمها محوران :

١- انتزاع حب الدنيا من القلب ، او ان يكون حب الدنيا في الدرجة الثانية
 على الاقل بعد حب الآخرة .

Y ـ الطاعة ؛ فاذا استطعنا ان نوجد في داخلنا روح الطاعة ، والاستجابة ، وننتزع من انفسنا الكبر والغرور والانانية والذاتية فاننا نكون بذلك قد بدأنا رحلة الصعود والنمو ، رحلة التخلص من الكبر ، والعجب ، والتفاخر بالمظاهر المادية ، فان كان لدينا فخر فلنؤخره الى يوم الحساب عندما ترجح اعمالنا الصالحة على السيئة .

وفي آيات اخرى من هذه السورة المباركة يقول - تعالى - : ﴿ يَمْ آَيُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولا حِكُمْ عَدُواً لّكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ﴾ (التغابن / ١٤)، فقد يربي الانسان في بيته ذئابا فاذا به يعمل، ويتعب نفسه دون ان يحصل على نتيجة بل انه قد يربي انسانا يسلب منه دينه ودنياه، وبالطبع فان المقصود ليس كل الزوجات، والاولاد، ولكن الله - تعالى - يطلب من الانسان ان لايسترسل، ولا يطيع زوجته واولاده على حساب قيمه ومبادئه خصوصا وان حب الازواج والاولاد مترسخ في نفوسنا، وهذه فتنة لنا كما يقول - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُ مُ وَأُولاً دُكُ مُ فِتْنَا لَهُ عَنِدَهُ أَجْرَرٌ عَظِيمٌ \* فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِدَهُ أَجْرِرٌ عَظِيمٌ \* فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِدَهُ أَدُولَ اللَّهُ عَنِدُهُ أَجْرٍ التَعَانُ اللَّهُ عَنِدَهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنِدَهُ أَوْلًا اللَّهُ عَنِدَهُ أَوْلًا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلًا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# التقوى أفضل برنامج:

والقرآن الكريم يشير هنا الى البرنامج الروحي والتربوي الذي على الانسان ان يلتزم به بقوله :﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مَ ﴾ ؛ اي ان علينا ان نلتزم بالتقوى ما استطعنا الى ذلك سبيلا ، وهذا هو المحور الاول في البرنامج التربوي .

اما المحور الثاني فيتمثل في قوله - تعالى - : ﴿ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ ، وربما يقول احدنا متذرعا في هذا المحال انه لم يقرأ ، و لم يفهم ، و لم يلدر ما قاله الله ، وما تحدث به النبي (صلى الله عليه وآله )، وكيف خطط الاسلام ، وبرمج القرآن . وفي هذه الحالة علينا ان نتعلم ، ونتفقه ، والا فلماذا منحنا الله - عز وجل - نعمة الابصار ، والسماع ، والفهم ، والادراك المتمثلين في العقل ؟ ، لقد اعطاها لنا لنتعلم .

ثم يستأنف السياق القرآني الكريم قائيل: ﴿ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيراً لأَنْهُسِكُمْ ﴾ (التغابن / ١٦) واذا ما قمنا بهذا العمل ، واستطعنا ان نتقي الله ، ونسمع ، ونطيع ، وننفق فستكون النتيجة هي ما يشير اليه - تعالى - في قوله : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (التغابن / ١٦) ؛ اي ستكون النتيجة ان نخرج من شح ذاتنا ، هذه الشرنقة المحيطة بنا ، لننطلق الى رحاب الفلاح الذي يمثل ذروة السعادة في الدنيا والآخرة .





ان النظريات العلمية التي تتحاول كشف الحجب والاسرار عن بدء الحياة ، وكيفية سيرها نحو التطور والتكامل فوق هذه الارض ، خرجت لنا بنتيجة هي زبدة النتائج ؛ وهي انها كشفت لنا جانبا من سنة الله - سبحانه - في تطور الحياة وتكاملها .

ولو افترضنا ان هذا التطور والتكامل يمثلان نظرية متكاملة ، تتناول مختلف ابعــاد الحياة فان هذا الافتراض لا يتنافى مع خلاصــة الفلسفة الالهيـة ، اي وجـود الحـي القيوم المهيمن على التطور ، والحاجة المآسة اليه .

#### حاجة دائمة:

والبشر - على مر تأريخهم ورغم ما خاضوه من صراعات ومعتركات فكرية بين

فلاسفتهم وعلمائهم ومفكريهم لم يستطيعوا ان يخرجوا بنظرية - رغم انهم قد حاولوا ذلك مرارا - تثبت عدم حاجة الانسان الماسة والفطرية الى البارىء الخالق القيوم ، والمدبر المهيمن ، هذه الحاجة التي نعيشها دائما ، ونحس بها جميعا في كل لحظة من لحظات عمرنا .

ومع ذلك فان تلك النظريات العلمية تبقى مكملة للنظرية الدينية ، او بعبارة الحرى ؛ الجناح الاخر الذي يستطيع الانسان به وبالدين ان يحلق ويسمو في آفاق المعرفة .

ومع كل ذلك فانه ما يزال هناك لغز غامض يشكل حجر عثرة امام كل نظرية علمية تبحث في هذا المضمار ؛ هو سر تكون الحياة ، ونشأتها الاولى ، وفي هذا المجال استطاع العلماء من خلال اختباراتهم وتحليلاتهم وضع نظريات تفسر نشأة الارض ، واصلها ، وكيف انها انفصلت عن امها الشمس ، ثم كانت الزلازل الهائلة ، والتقلبات الحرارية اسبابا لتكون الجبال والبحار والسهول ومختلف التضاريس الارضية .

وهذه النظريات قد تكون صائبة او خاطئة مادامت نظريات لاحقائق وقوانين بحزوما بصحتها ، ولكن على فرض صحتها يبقى السؤال الذي حير العلماء ، واتعبهم ، ولم يجدوا الجواب الشافي له وهدو : كيف تكونت الخلية الاولى وحسب ادعاء ان اصل الحياة هدو بحرد خلية بسيطة ؟ ثم كيف دبت الحياة في هذه الخلية ؟ ويبقى ايضا السؤال عن سر الاسرار وهو : ما هو كنه هذه الحياة وما هي حقيقتها ؟ وهذا ما عجز العلم عن الاجابة عليه الى يومنا هذا رغم الخطوات الهائلة الجبارة التي خطاها

١٦٨ في رحاب الإيمان

في مضمار التقدم.

#### نعمة ربانية:

هذا في حين ان القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة دائما فيقول: ﴿ وَهُو َ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ (الحج/٦٦)، فمن اين لنا الحياة لولا هذه النعمة الربانية المتمثلة في جعل الميت حيا، والحي ميتا؟ اننا نرى الانسان بجمع الاموال، ويظلم الناس، ويركض ويلهث وراء الدنياكي يبقى حالدا ما امكنه لكنه لابد من ان يصطدم يوما بصخرة الاجل، وهو ما كتبه الله – تعالى – الذي قهر عباده بالموت والفناء مهما بلغوا من العظمة والقوة والمنعة، ومهما جمعوا من اموال وثروات.

ان المجهولات الكثيرة مازالت تلف آفاق العلم الواسعة وخاصة في بحال الطب، والاحياء، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان علماء الطب والبيولوجيا يقفون اليوم حيارى امام معرفة اسرار مرض السرطان او المسمى ايضا بمرض فساد الخلية ؛ فما هي اسباب هذا الفساد ، ثم كيف تنتقل حالة الفساد هذه من خلية الى الحرى فتنتشر في العضو ، او النسيج المصاب ؟ ان هذا هو مالا يعرفونه ، واذا ما قالوا شيئا فهو مجرد حدس وتخمين .

### سر الحياة :

وعلى هذا فان سر الحياة في الخلية الواحدة ما زال غير مكشوف لحد الان فضلا عن سرها في الوجود الانساني ، والحلقة المفقودة بين الانسان والقرد باقية من ايام

" دارون " وحتى يومنا هذا ، وليس لها حل سوى ما بينه ، وصرح به القرآن الكريم اذ يقول بشأن كيفية خلق آدم : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ هِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (الحر / ٢٩) .

فالقرآن الكريم يؤكد ان هناك تحولا نوعيا في حركة تكامل الحيساة ، وقد دخل هذا التحول في بناء الانسان ، فهو وجد كما ان الحياة هي الاخرى وجدت بنفخة الهية وربانية .

وهنا لابد من ان ابين حقيقة مهمة للغاية وهي ان الحياة تكاملت بصورة تدريجية وطبيعية في الاحياء المختلقة ابتداء من ذات الحلية الواحدة ، وحتى اللبائن المتطورة ، في حين ان التكامل في الانسان جعله الله - عز وجل - بصورة قفزة نوعية ؛ اي ان الله منحه قفزة نوعية ثم اوكل اليه امر التكامل العقلي . فالانسان عندما خلق لم يخلق بالمواصفات التي تمتلكها بقية الحيوانات ، والتي تؤهلها لمواجهة ظروف البيئة الطبيعية .

## ميزة العقل:

على ان الانسان خلق بميزة خاصة تفوق جميع الميزات وهي العقل ، فلقد منح الانسان العقل الذي به واجه الطبيعة ، وظروفها القاسية ، بل انه كيفها لصالحه ، وبهذا العقل طار الى رحاب الفضاء ، وبه طوى المسافات الهائلة ، وسبق الزمن ، وانشأ الحضارات العربقة، والعمران الهائل على الارض .

وهكذا فقد خلق الانسان متكامل الخلقة ، وفي احسن تقويم ، ومنذ تلك اللحظة خوطب ان لابد لك ايها الانسان من ان تبلغ درجة الكمال بعد ان

اعطيت الكمال الجسمي ، وان تتعلم وتفهم وتبصر وتدرك وتسمو بعقلك لكي تبلغ الكمال ما امكنك ، كما يشير الى ذلك قوله - تعالى - : ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ اللَّهُ كُرُمُ \* اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ (العلق / ٣-٤) . فالانسان ليس كالحيوان الذي لا حاجة له الى القراءة والكتابة والتعلم ، فكل ما يملكه الحيوان من معرفة انما هو ذاتي فطري ، في حين ان الانسان عليه ان يقرأ ويكتب ويتابع ويبحث لكي يتعلم ويفهم . فالمعرفة والعلم ليس امرا فطريا وغريزيا لدى الانسان ، بل يتحصل برالقلم ) الذي يشير اليه - عز وجل - في قوله : ﴿ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق / ٤-٥) .

ومن عجائب دماغ الانسان رغم حجمه الصغير انه يتسع لما لا نهاية له من العلم والمعلومات ، ومهما عمّر الانسان ، وبلغ من درجات العلم والمعرفة فان دماغه لا يكون قد استنفد طاقاته في تحصيل العلم والمعرفة ، وهذه الحقيقة يشهد بها العلماء الكبار فهم يؤكدون ان الانسان حين يموت لم يكن قد استثمر من طاقاته العقلية سوى واحد بالمائة فقط .

#### دنيا التحديات:

أليس حريا بنا بعد ذلك ان نستخدم هذه الطاقات الهائلة الكامنة في ادمغتنا ، واذا تسنى لنا هذا الاستخدام فكيف يمكن ان يكون ؟

الجواب على هذا التساؤل نجده في نظرية التحدي والاستحابة للتحدي والتي مفادها ان الانسان يكون في البدء خاملا من حيث الطاقة العقلية والتفكير ، ولكنه حالما يصطدم بظروف الحياة المختلفة تبدأ طاقات عقله بالتفتح ، فالانسان منذ ان

اعطي العقل ، وراح هذا العقل يتفتح على الحياة كي يخوض غمار ظروفها المختلفة ، كان عليه ان يتحدى الزمن والظروف الصعبة ، والمشاكل المحيطة به لكي تنمو قابلياته ، وتتفتح افكاره ، ولذلك كانت دنيانا هذه هي دنيا التحديات والافعال وردود الافعال ، دنيا لا بقاء فيها الا للمتطور والمتفوق .

والى يومنا هذا ما يزال هناك من البشر من يعيشون حياة بدائية ؛ يكتسون بأوراق الشجر، ويصطادون الحيوانات بالرماح وريما يأكلون لحومها نية . في حين بحد ان هناك شعوبا استطاعت ان تغزو الفضاء بعقولها ، وتصل الى القمر ، وتصنع العقول الالكترونية ، والفرق والاختلاف هو ان البشر البدائيين لم يستجيبوا للتحدي بعد ، في حين عاش ذلك الانسان المتفتح عقليا حالة التطور والتقدم فتيسرت له سبل الحياة ، واضمحلت امام قوته العقلية الجبارة كل الصعوبات ، والظروف القاسية .

وهكذا فان الحياة انما هي لمن يستطيع ان ينمي ويطور نفسه وينهض بوضعه الى ما هو افضل ، ومن هنا لا يجوز لنا ان نلعن الزمن ، ولنلعن بدلا من ذلك جمودنا وتقصيرنا والروح اللامسؤولة فينا . فكل منا مسؤول عن نفسه ، فاذا طور احدنا نفسه فان الغير سوف لا يستطيع السيطرة عليه . فلغة التحدي والاستحابة للزمن وتحولاته هي اللغة التي يجب ان نتحدث ونتسم بها ، وهي اللغة التي يجب ان يفهمها كل مسلم في امتنا ، ذلك لان الله - جل وعلا - حين خلق الدنيا ، واوجد الحياة ، جعل لحركتها وسيرها سنة التطور والتكامل ، فاذا ما واكب الانسان هذه المسيرة في الحياة فهذا هو المطلوب ، ولكنه لو شاء ان يبقى مكتوف الايدي ازاء التطور والتحول والتحول نصو الافضل فلايد ان يصبح ضحية اولئك الذين

سبقوا الزمن ليتسلطوا على مقدراته وامكانياته.

ان الاسلام لا يخاطب الطاغية بل يخاطب المظلوم الذي يرزح تحت جور هذا الطاغية ، ويطلب منه ان لا يسكت لكي لا يقع فريسة الظلم ، فهو يخاطبه قائلا : لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا . فلندع التأسف ، والبكاء الذي عشناه طيلة هذه السنين ، فالاحرى والاولى بنا ان نجتمع ونفكر في كيفية علاج مشاكلنا ، وتغيير نفوسنا ، والبدء بتأريخ جديد مشرق في حياتنا ، فالله سبحانه - هدانا الى الطريق في القرآن ، ومنحنا العقل ، فلنحمل جميعا اعباء مسؤوليتنا الكبرى ، ولنجدد الهمم والعزائم .

# هـمٌ عظيم:

وعندما يحمل الانسان قضية كبرى فانه يحمل في نفس الوقت هما عظيما ، على ان الله - عز وجل - سوف لا يتركه وحيدا بل سيعينه عندما يرى فيه الجد والعزم والطموح والتطلع ، اما عندما يخلق الانسان لنفسه نظرية ، او مجموعة نظريات لا تمت بأدنى صلة الى الدين والحضارة ، فعليه ان لا يتوقع العون والامداد الالحي الغيبي ، لانه سيكون في هذه الحالة موضع سخط الله .

فلنكن جديين ، ولنتحل بالروح الطموحة المثابرة ، وهذا هو القرآن الكريم يدعونا في سورة البلد المباركة الى احداث هذا الانقلاب ، والتغيير في انفسنا ، حيث يبدأ - سبحانه - هذه السورة بالقسم قائل : ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (البلد / ۱) والمراد بالبلد هنا البلد الحرام ، وربما كل بلد وحضارة . فالتعبير هنا ليس اعتباطيا ، فكل بلد او حضارة بحاجة الى مقومات حضارية ، فالحضارة لا

تخرج الى الوجود تلقائيا بل بفعل عوامل ومقومات معينة .

ثم ينتقل السياق قائلا: ﴿ وَأَنتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ \* وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ (البلد / ٢-٣) ومن المعلوم ان السولادة لاتتم الا بعد تحمسل التعب والارهاق، والله - سبحانه - يقسم بالبلد الذي لم يوضع فيه حجر على الحر إلا بصعوبة.

ثم يستمر السياق الكريم ليؤكد الحقيقة السابقة: ﴿ لَقَـدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدِ ﴾ (البلد / ٤) فالانسان محاط بالصعاب والمعاناة والتحديات والالام الكثيرة، فلقد خلقه الله واحاطه بهذه الظروف ليظهر حقيقة معدنه، وليجعل منه بطلا في ساحة الصراع، ولذلك كان لابد للانسان من ان يجهد عقله، ويوسع آفاق فكره، ويبعث الحركة المستمرة، والنشاط في عقله، بل ويشحن بالحركة والهمة كل وجوده وكيانه.

ثم يتساءل السياق مذكرا: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ (البلد/ ٥) فقد يتصور الانسان انه في امان من تلك الصعاب والتحديات في حين ان هذا الامان لن يحصل عليه الا بقوته بعد التوكل على الله ، وبهذين الشرطين الاساسيين ينال الانسان الامن والعافية .

وبعد ذلك يقول - عز من قائل - مؤنبا ، ومذكرا ببعض النعم العظيمة التي وهبها للانسان : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَ وَهَدَيْنَانُ ، الرؤية الطريق المستقيم النّجُدَيْنِ ﴾ (البلد / ٨-١٠) فلماذا اعطي الانسان العينان ، ألرؤية الطريق المستقيم أم السقوط في الهاوية ؟ وكذلك الحال بالنسبة الى اللسان والشفتين وفوق كل ذلك العقل الذي خص بنعمة الاختيار والحرية ، تسرى من احل اي شيء اعطي

الانسان كل هذه النعم ، اليس من اجل ان يقتحم ويخوض غمار هذه الحياة ؟ كما يشير الى ذلك قوله - جل شأنه - : ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ (اللد/ ١١ -١٢) .

والقرآن في هذه الاية يضرب مثلا يستثير به همة الانسان ؟ فهو عندما يريد ان يتسلق جبلا فلابد له من اقتحام العقبات التي تعترض طريقه ، بأن يجتهد ويستجمع قواه ويهيء نفسه لهذا الاقتحام ، وكذلك الحال بالنسبة الى الانسان الذي يريد ان يحيى في هذه الدنيا حياة الايمان ، فمثل هذه الارادة ليست كلمة يرددها اللسان بل هي اعتقاد في القلب يتجسد عملا وبذلا وعطاء .

## إقتحام الصعاب ثمن الجنة:

ان الايمان هو حيوية وفاعلية وروح اقتحامية وتحد ، والله - سبحانه - عندما خلق الجنة والنعيم وما فيهما من ملذات لا يمكن ان يتصورها العقل ، لم يخلقها الا لذوي الهمم ، والعزم الراسخ ، والابطال الذين يقتحمون الصعاب . اما الجبناء المنهزمون فليس لهم نصيب يذكر من هذا النعيم . فالذين يمنون انفسهم ويعيشون على هذه التمنيات لا يشمون حتى نسيم الجنة ، فلابد من دفع الثمن الا وهو اقتحام العقبات : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهُو اللهُم بِأَنَّ لَهُمُ اللهُمُ النوبة / ١١١) .

ففيما مضى كانت قيمة العبد كقيمة اثاث المنزل ومن العقبات التي يشير اليها القرآن الكريم هي تحرير العبيد ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ (البلد / ١٣) يشترى ويباع ، وتمنع حريته بكل اشكالها ، ولذلك فان انقاذ هذا العبد ، وعتقه ، واطلاق حريته كان

يعد من الاعمال العظيمة عند الله ، وفي مواضع عدة من القرآن شهادات على عظمة هذا العمل وثوابه الجزيل ، كما كان دأب ائمتنا (عليهم السلام) في نيل الثواب اللجوء الى هذه الوسيلة .

اما اليـوم حيث تبدلت الظروف ، وتغيرت معها سبل استعباد الناس ، فان الناس لا يستعبدون كأفراد بل كجماعات وشعوب تسترقها مجموعة من الحكام الطغاة ، ونحن بأمكاننا ان نساهم بتضحياتنا ، وبذل اموالنا ، ودمائنا في انقاذ شعوب الارض المستعبدة والمضطهدة من نيـر الطغاة وتسلطهم واستغلالهم .

ثم بنتقل السياق الكريم قائلا: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ \* يَنِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَسةٍ ﴾ (البلد / ١٦-١١) وهذه صورة وبحالات الحرى يتقرب بها الانسان الى ربه ، وينال بها رضاه ، ولكن السعي في الخير والخيرات لا ينتهي الى هذا الحد بل يجب الاستمرار فيه كما يشعر بذلك السياق التالي : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ (البلد / ١٧)

ان الصبر والتواصي به يعتبران من القضايا البالغة الاهمية ، والبعض - للأسف - يقوم من حيث يشعر او لا يشعر اثناء عمله وحركته الجهادية بنشر الروح السلبية المثبطة في المجتمع ، والقرآن هنا ينهى عن هذه الحالة من خلال الامر بالتواصي بالصبر ، ولذلك ينبغي على الانسان المجاهد ان يوصي الحوانه بالصبر في احلك الظروف ، والى اخر خطوة في المسيرة الجهادية ، ويشجعهم على الثبات والاستقامة .

تــم بعــد الصبــر تأتــي المرحمــة والتواصــي بها ؛ اي التواصي بالتراحم والمـودة

بين الناس ، والعطاء والايثار من اجلهم في ايام السلم . ثم يواصل السياق مسيره ليبين درجة هؤلاء الذين يعملون بسهذه المحموعة من الوصايا ، ويجسدونها في واقعهم المعاش فيقول - تعالى - : ﴿ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ (البلد / ١٨)

### مصير اصحاب المشأمة:

ثم يتوالى السياق الكريم ليصف الصنف الثاني من الناس ، والذين هم في صفاتهم ، وسلوكهم يقفون في الضد من الصنف الاول : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأُمَةِ \* عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوْصَدَةٌ ﴾ (البلد/ ١٩-٢٠) فالذين يطعنون بعمل الاخرين وجهادهم ، ويكذبونهم ، ويدّعون ان رسالتهم انما هي مجموعة دعايات وخرافات وأساطير ، فانهم سيدخلون دهاليز تتأجج فيها نيران حامية حيث تغلق عليهم الابواب .

وفي الحقيقة فان حديث اهل جهنم حديث طويل عريض كما يفصله القرآن في الكثير من سوره وآياته ، ومن تلك الصور التي يألم الانسان لسماعها هي انهم ينادون حازن النار مالكا فيقولون : ﴿ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ الانسان لسماعها هي (الرحرف / ٧٧) فلا يجيبهم ويبقون على هذا الحال سبعين الف سنة ، وبعد كل هذه الفترة الطويلة يأتي الجواب من مالك فيقول : ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَّا كِثُولُ وَنَ ﴾ (الرحرف / ٧٧) .

ثم يطلبون من خازن النار ان يأذن لهم بالبكاء على انفسهم ، فيستأذن مالك ربه لهم ، فيأذن لهم الله ، فيشرعون بالبكاء ، ويبقون على هذه الحالة آلافا اخرى من

السنين ، ثم يفصل كل واحد منهم عن الاخر ، ويوضع في غرفة من غرف حهنم ، وتوصد عليهم الابواب ، فلا يتكلمون فيما بينهم ، ولا يكلمون مالك ، ولا احدا من الخلص ، فينساهم الناس، وينساهم الخالق ، وهذا هو المراد من قوله - تعالى - في الاية السابقة :

144

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾ (البلد / ٢٠).





من المعلوم انه لا ارادة فوق ارادة الله - تقدست اسماؤه - ، ولا يمكن لأية حادثه ان توقف مشيئته المطلقة في الكون ، وقد اقتضت ارادته ان يظهر دين الحق على الدين كله ، ولما كانت الأمور لاتجري الا وفق اسبابها فقد شاءت الارادة الالهية ان تتمثل هذه الاسباب في المؤمنين المذين سيتحقق - بإذن الله - على ايديهم ظهرور الدين الدين المحق .

### صفات المؤمنين :

وسنحاول فيما يلي وبالاستناد الى الآيات القرانية ان نذكر صفات هؤلاء المؤمنين عبر النقاط التالية:

#### ١\_ التقوى :

وفي هذا المجال يقول - عز من قائل - : ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوكَ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيماً ﴾ (الفتح / ٢٦) ، وقد جاءت هذه الصفة في مقابل الصفة التي اشار اليها - تعالى - في قوله : ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّلِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة حَمِيَّة الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ (الفتح / ٢٦) ، فقد كان الجاهليون ينتصرون بدافع الحمية لذويهم سواء كانوا ظالمين أم مظلومين ، اما التقوى فانها تدعونا الى ان نمد ايدينا لنتضامن مع كل انسان هو في مستوى التقوى أيا كان انتماؤه القومى .

## ٢\_ الشدة مع الكفار ، واللين مع المؤمنين :

فالإنسان المؤمن يتعامل مع الكافرين تعاملا حديا ، ومن جهة اخرى نراه يعتمـ الرحمة والتسامح والايثار مع اخوانه المؤمنـين كمـا يشـير الى ذلـك - تعـالى - في قوله : ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح / ٢٩) .

والرحمة ليست الا درجة رفيعة من الشفقة ، واذا ما ارتفعت العلاقة من المستوى العاطفي الى العقلي عبر عنها به (الرحمة) ، فان اراد الواحد منا ان يمت الى الايمان بصلة فلابد من ان يعقد مع الحوته المؤمنين صلة الرحمة ؛ فيسهر على مصالحهم ، ويفكر في آلامهم ومشاكلهم ، ويعيش واقعهم .

## ٣\_ العبادة المتواصلة ، وابتغاء رضوان الله :

ويشير – عـز وجــل – الى هذه الصفــة في قولـه : ﴿ تُرَاهُمْ رُكُّعــاً سُجَّـــداً

يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً ﴾ (الفتح / ٢٩) ، فالمؤمنون ومن اتبع سيرتهم وانتهج نهجهم تحدهم دائما في حالة ركوع وسجود الله وحده لا من اجل الرياء بل من اجل ان يطلبوا الفضل والرضوان من بارئهم .

### ٤ ـ الانتصار للحق:

ان المؤمس الحقيقسي هو النه ينتصر لله ورسوله ، وينتزع الحق من الغاصبيان له ، وهو الذي يضع يله على الزناد وجبهته على التراب وقلبه متصل برب العنزة .

#### حقائق مهمة:

وفي هذا الصدد - اي في صدد ضرورة ان يتمتع الانسان المؤمن بالمواصفات السابقة - لابد من التذكير بحقائق مهمة هي :

## اولا: تحقيق الاستقلال الحقيقي:

وهذا الاستقلال لا يمكن تحقيقه الا بالا يمان ، لان الانسان الفاقد للا يمان ليس مقدوره ان يقاوم ضغوط الحياة وإرهاب الطغاة ، وبالتالي فانه يعجز عن الحفاظ على استقلاله لانه في هذه الحالة سيحاط بالهزيمة من كل جانب ، فالاستقلال الحقيقي لا يتحقق الا من خلال العمل الجاد ، والسعي الدؤوب النابعين من الأمل ، والثقة بالنفس ، وعدم الاستهانة بالطاقات والقدرات التي نتمتع بها .

#### ثانيا: السرعة واختصار الزمن:

من المعلوم اننا نعيش اليوم في عصر يتميز بالسرعة والتسابق من اجل تحقيق التقدم العلمي ، كما اننا نعيش عصرا يقتضي من المجتمع البشري التعاون والتضامن من أجل تحقيق المصالح المشتركة .

وللأسف فان هناك طائفة من الناس ماتزال تقبع في اوكار فكرية تعود الى الماضي في حين اننا لابد ان نعرف قيمة الزمن الذي نعيشه ، ونضع نصب اعيننا قول الامام علي (عليه السلام): "من لم يكن في زيادة كان في نقصان ومن كان في نقصان فالموت اولى به " ، فان كنا في حالة نقصان فان الذلة والمسكنة سوف تلازماننا .

#### ثالثا: استغلال الفن في التبليغ:

ان هناك افقين للتقدم ؛ احدهما يشمل التقدم العلمي ، والآخر هو الفن الذي يعتبر اداة فاعلة من ادوات نشر الفكر الرسالي .

وللأسف فاننا نعيش اليوم حالة شحة الفن الرسالي ؛ فأين هو الشعر الذي يلهم ماس الجماهير ، وأين المسرح الذي ينبغي ان يدافع عن قضايما المظلومين ، واين القصة ، وكتب الاطفال .... ؟

ان في ارجاء العالم الاسلامي عشرات الآلاف من القصص المأساوية والبطولية التي تصلح لان تكون مادة قيمة لتغذية الاعمال الفنية ، وبامكانها ان تعطي زخما حضاريا للأمة الاسلامية ، فالفن يجب ان يدخيل اليوم ساحة الصراع ضد الجاهلية ، وان يتحول الى سلاح لتوعية الجماهير ، وتنبيهها الى المخاطر المحدقة

بها ، والمؤامرات التي يحوكها ضدها اعداء الاسلام ، وبالتالي فانه يجب ان يكون سلاحا لتوعية الجماهير واستنفارها ، ووسيلة لبناء صرح الاستقلال الذي يعتبر بدوره حزء لايتجزأ من صرح التوحيد الشامخ الذي تتميز به الرسالة الاسلامية .





﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَسْيَةِ رَبِّهِم مُسْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِاَيَاتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُسْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْا يُؤْمِنُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُسْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُوبُهُم فَهَا سَابِقُونَ \* وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ \* وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ \* وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ

( المؤمنون / ٥٧ - ٢٢ )

الآيسات القرآنية الكريسمة الآنفة الذكر تحوي بين طياتها صفات مثلس لا يبلغها إلا المؤمنون ، بل الصديقون منهم فقط ؛ ذلك لان للكمال درجات ومراحل ، والقليمل من الناس يتمكنون من الوصول السي بعضها .

#### من معاجز الايمان:

ومن معاجز الايمان ، وآيات الصدق في رسالات الله - عز وجل - ، وبالتالي آيات ودلائل صدق رسل الله الى البشرية ، انهم استطاعوا ان يصنعوا أناسا بلغوا أعلى مراحل الايمان ، ووصلوا الى أسمى درجات الصفات الحسنى . وعلى سبيل المثال فان تربية رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، لشخص كالامام علي (عليه السلام ) كانت آية وحجة على صدق الرسالة ، ولذلك قرر بعض العلماء ان عليا (عليه السلام ) كان معجزة النبي (صلى الله عليه وآله ) ، بالإضافة الى ان النبي نفسه كان اعجاز الرسالة الالهية ، وان حياته الشخصية منها والاجتماعية والسياسية تعتبر من أسمى آيات الكمال والجمال والجلال .

ونحن عندما نتلو بعض آيات القرآن الكريم التي تستعرض صفات المؤمنين العليا ، فان البعض من أصحاب العقول الضيقة يزعم انها مجموعة تمنيات لا تتحقق إلا في عالم الاحلام ، ولكننا لو عدنا الى التاريخ ، وقرأنا سيرة الانبياء العظام ، والأئمة الاطهار (عليهم السلام) ، والعلماء ، والصالحين ، فاننا سوف لا نعرف فقط صدق هذه الآيات وانما نزداد ايضا لمانا وتصديقا برسالات الله - سبحانه وتعالى - التي صنعت هذه النماذج العظيمة .

#### الخشية من الخالق:

وفي هذا المحال - بحال استعراض الصفات المثلى للمؤمنين يقول - سبحانه - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ ؛ اي ان قلوبهم وحلة ، ونفوسهم ملأى بالخوف ، حيث قد انتشرت في ارجائها الخشية من

الله - سبحانه وتعالى - .

وقد ورد في هذا المضمار عن الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : ما كان في وصية لقمان ؟ قال (عليه السلام) : "كان فيها الاعاجيب ، وكان اعجب ما كان فيها ان قال لابنه : حف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك ، و ارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ".

# معرفة الله :

ومن المعلوم ان هذا المستوى من الرجاء والخشية من رب العالمين انما هو ناجم من معرفة الله ، ونحن عندما لا نتحسس في انفسنا خشية الباري – تعالى – فلأننا لم نؤت معرفته ، و لم نصل في معرفتنا به الى أدنى حدودها ، اما العارفون بالله ، الذين تمكنوا من الوصول الى ذلك النور البهي ، فانهم لا يتكلفون الخشية لانها تصبح جزء من ذاتهم .

ومن يعرف حلال الله ، وعظمته ، وقدرته ، واسماءه الحسنى ، ويتصل قلبه بنوره ، فانمه لا يسعه الا ان يمذوب في العبادة ذوبانا ، فيشتاق الى اداء الصلاة اشتياق يعقوب الى يوسف ، ذلك لان قلبه المليء بمعرفة الله – حل حلاله – لا يدعه يسكن ويركن الى هذه الدنيا الدنية ، وبناء على ذلك فان تهجده في الليل ، وصومه عن ملذات الدنيا ، وزهده ، ورغبته في الآخر كل ذلك يصبح جزء لا يتجزأ من ذاته .

وهذه الحالة تنسجم مع طبيعة المعرفة ، وبالتـالي فانهـا تمثـل سـنة الله في معرفـة الانسان بربه ، ولذلك نرى الآية الكريمة تصف المؤمنين بالاشفاق .

#### الايمان والتوحيد:

تُم يقول - عز من قائل - : ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُـونَ ﴾ .

فاذا ابصروا آية من آيات الله فانهم لا يمرون عليها مرور البسطاء ، ولا يعرضون عنها اعراض الجاهلين ، بل يتعمقون فيها ، وينظرون من خلالها الى وجه الله الكريم .

وتوحيد الله - سبحانه - عند هؤلاء المؤمنين لا يعني بحرد الامتناع عن السحود للاصنام ، بل ان له آفاقا الحرى . فهم لا يحبون احدا إلا في الله ، ولا يبغضون آخر إلا في الله . وهذه المعادلة تتسع عندهم لتشمل الابتعاد عن حالات الطاعة ، والحضوع للآخرين ، حتى تصل الى حد ابتعادهم عن مختلف انواع الضغوط والشهوات التي تعترضهم في حياتهم ، وهو ما تشير اليه الآية القرآنية القائلة : ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ يَسُوكُون ﴾ ، وقد ورد في هذا الجال عن ابي العباس قال : " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا فقال : من ابتدع رأيا فأحب عليه او أبغض عليه " .

#### استصغار العطاء:

ثم يقول - عز من قائل - : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَـو ا وَقُلُوبُهُـم ْ وَجِلَة أَنَّهُم مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ رَاجِعُونَ ﴾ .

فمن الصفات الحسنة لدى المؤمن انه ينظر دائما وأبدا الى ان عطاءه قليل بالنسبة الى الجزاء الذي ينتظره ، ثم من يقول ان عطاءه مقبول ، وان ما عمله في سبيل الله قد اجتاز كل الحجب والحواجز التي يجب ان تمر الاعمال بها ؟

وعلى سبيل المثال فان الصلاة تمر - كما جاء في الروايات - عبر سبعين حجابا ومركز تدقيق لينظر في حقيقتها ، وقد ورد عن الامام الباقر عليه السلام في هذا الصدد قوله: " ان من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها الى العشر ، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخرق فيضرب بها وجه صاحبها ، وانما لمك من صلاتك ما اقبلت عليه بقلبك " ، ولذلك فان الانسان المؤمن لا يجد في عمله ما يتناسب مع رحمة الله وعظمته حتى وان سهر الليالي في التبتل ، واجهد نفسه في طاعة الله .

## المسارعة في الخيرات:

ويذكر لنا – تعالى – صفة اخرى من صفات اولئك المؤمنين فيقول : ﴿ أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ .

فالمؤمنون الذين يعيشون خشية الله في قلوبهم ، ويمتازون بروحية الاشفاق خشية ان لا تقبل حسناتهم ، تراهم يسارعون في الخيرات ، ويتسابقون مع الآخرين في القيام بالاعمال الصالحة ، وتقديم العون الى الآخرين ، وارضاء الخالق – جل جلاله – لانهم يعيشون دوما حالة الخوف والرجاء التي هي افضل دافع للانسان لفعل الخيرات ، وطاعة الخالق ، وضمان له من الدخول في نار جهنم ، ومفتاحه للدخول في جنات النعيم حيث رضا الخالق – تعالى – ، والتمتع بنعمه الأبدية .





يعيش الانسان في حالة بحث دائم عن شيء اجمل من كل جميل ، والسمى من كل سام ، واقوى من كل قوي ، فهو يبحث عن ضالته هذه منذ ان يولد ، او على الاقل منذ ان يمينه عن شماله حتى يلتحق بالرفيق الاعلى .

ويخيل للانسان ان ضالته هذه تتمثل في المال فيجهد نفسه في سبيل ان يحصل عليه ولكنه لا يلبث ان يكتشف ان المال ليس ضالته ، فهو لم يستطع ان يشبع غروره ، ولم يملأ فراغه ، فيزعم هنا ان المزيد من هذا المال كفيل بأن يشبع نهمه حتى يغدو شرها لا يشبعه شيء .

وقد يتصور الانسان ان القوة هي الهدف الذي ينشده ، او ان الشهرة هي ضالته ، حتى يعرف ضالته ، حتى يعرف ربه ، ويكن الحب له من دون تلك المظاهر المادية ، وحينتذ يملأ هذا الحب قلبه ،

ونفسه ، وكمل الفراغمات التي يعماني منهما حتمى لا يجمد في نفسمه ذرة ممن الفراغ .

ومن المعلوم ان حبين لا يمكن ان يجتمعا في قلب واحد ، فالذي يحب الله لا يحب شيئا اخر الا في سبيل الله وفي ذاته ، والذي يجد ربه ، ويصل الى مستوى حبه فانه مهما بحث لن يجد هناك شيئا يمكن ان يملأ فراغه لان قلبه قد ملىء حبا لله – تعالى – .

فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال : "بكى شعيب (عليه السلام) من حب الله عز وجل حتى عمي ، فرد الله عز وجل عليه بصره ، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره ، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة أوحى الله اليه : يا شعيب الى متى يكون هذا ؟ إبدا منك ؟ ان يكن هذا خوف من النار فقد أجرتك ، وان يكن شوقا الى الجنة فقد أبحتك ؛ فقال : الهي وسيدي انت تعلم اني مابكيت خوفا من نارك ، ولا شوقا الى جنتك ، ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر او أراك ، فأوحى الله جل على الله على الله الله : اما اذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران (عليه السلام) " (١).

ولابد ان نعلم في هذا الجال ان الحب والبغض عمليتان اراديتان ، واذا ما رسمنما خطة لحبنا وبغضنا ، فاننا سنحب او نبغض حسب هذه الخطة التي رسمتها لنا عقولنا ، والا فان حبنا سيتجه الى شهواتنا وهكذا الحال بالنسبة الى بغضنا ، وهذه هي مشكلة الانسان .

<sup>(</sup>١) بحار الانوار ج ١٢ ص ٣٨٠

## التزامات حب الله:

وهنا يتبادر الى الذهن السؤال المهم التالي : ماذا نفعل لكي نحب ، وماذا ينبغي علينا ليو أحببنا ربنا كما تقول الاية الكريمة : ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَالُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (البقرة / ١٦٥)

اما كيف يحب الانسان ربه ، فلابد من ان يذكره ذكرا كثيرا لكي يتعلق قلبه به ، وحتى يرفع عن قلبه هذا غشاوة الشهوات والغفلة وزينة الحياة الدنيا ، وحينئذ سيفيض الله – عنز وجل – على قلبه من حبه ما يشاء ، فاذا كان الانسان اعمى فهل ينفعه النور ، واذا كان اصم فهل يصل اليه النداء الالهي ، فالحجاب لا يدع الانسان يسرى الله – تعالى – واذا ما زال هذا الحجاب فان كل شيء سيتضح لديه ، وسيرى الحقيقة كما هي ، ويوقن بها وكأنه يلمسها بيديه ، كما قال الامام علي (عليه السلام): " لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا " ، وكما قال (عليه السلام) : " لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا " ، وكما قال (عليه السلام) : ويحك لا تدركه الإبصار وهو يدرك الابصار ، ولكن (عليه الملام) : ويحك لا تدركه الإبصار وهو يدرك الابصار ، ولكن رآه المؤمنون ببصيرة الإيمان والقلوب .

ان الانسان مجبول ومفطور على حب من احسن اليه ، افلم يحسن الله الى الانسان ، و هل غيّر عنه عادة الاحسان هنده ، و همل غيّر عنه عادة الاحسان همذه ، و همل دعاه فلم يجبه ، و متى استغاث به فلم يغشه ؟

#### تذكرة وقرب:

ان على العبد ان يتذكر نعم الله عليه ، وهذه التذكرة من شأنها ان تزيده قربها من الله حتى يصل الى مرحلة المحبين ، فانظر - ايها الانسان - وتذكر من حلال التأمل في خلق السموات والارض ، والجبال كيف نصبت : ﴿ أَفَلاَ يَنظُوُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (الغاشية / ١٧-٢٠)

وعندما يخلد الانسان المؤمن الى النوم ، يفكر كيف استولت عليه حالة اللاوعي ، وتراخت اعصابه ، ونال قسطا من الراحة ، وعندما ينهض يردد قائلا : سبحان الله ، فقد كان من الممكن ان تسلب منه الروح الى الابد لان النوم هو الموت الاصغر ، انه ينهض فيتذكر الحياة ، ويتذكر انه ما يرزال باقيا ، ويتذكر في نفس الوقت ان ربه هو الذي احياه ، وهو الذي سوف يميته .

وبهذا الاسلوب يزداد حبا لله ، وبتعبير اخر ؛ يـزداد معرفـة بـا لله ، فهـو عندمـا يعرف ربه يزداد حبا له .

## آثار حب الله:

وهنا نجيب عن التساؤل الثاني : عندما تجد ربك ، وتحبه ، وتصبح اشد حبا له فماذا سيحدث في حياتك ، وما هي الاثار التي سيتركها هذا الحب عليك ؟

لاشك ان من ضمن هذه الاثار ان الراحة النفسية ، والاطمئنان الروحي سيغمرانك اثناء الصلاة ، فتصبح بالنسبة اليك حضورا عند رب العالمين ، وعند حبيبك وانيسك ، فالقلب يناجيه - تعالى - ، واللسسان يلهج بذكره ، والنفس تنبض في اعمق اعماقك بالتكلم معه - جل وعلا -.

عندما ذهب موسى (عليه السلام) الى الشجرة ليأخذ منها النار، اندلعت بأسم الله - سبحانه وتعالى - فقال له - عز من قائل - : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى ﴾ (طه / ١٧)، وهنا نسي موسى زوجته التي كانت تعاني آلام المحاض في البر، في حالة الضياع، ونسي نفسه وماضيه، ومستقبله، ووقف ليحدث ربه : ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَنُو الْعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى ﴾ (طه / ١٨)، فبدأ يحدث ربه ملتذا بهذا الحديث.

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقف للصلاة الوقفات الطويلة حتى يقول الله (صلى الله عليه وآله) يقف للصلاة الوقفات الطويلة حتى يقول من حوله انه لا يصلي ، ثم يركع ويطيل الركوع حتى يقول من حوله انه لا يركع ... فكان قلبه (صلى الله عليه وآله) يلتهب حبا لله ، ويشتعل إيمانا به – ان صح التعبير – .

ولذلك نسرى ان المؤمنيان الحقيقيين هم :﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامِاً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران / ١٩١) .

لقد كانت افضل الساعات عند الامام الحسين (عليه السلام) تلك التي يلتقي فيها ربه اثناء الصلاة ، ورغم ان جراح الدنيا وهمومها كانت تنزف في قلبه ولكنه كان يردد قائلا: " بسم الله ، وبالله ، وفي سبيل الله " ، فنهاية الشوق ، ونهاية الامنيات والاحلام لدى الانسان المؤمن ان يلتقي بربه ، فهو آنس بالموت من الطفل بثدي امه .

والامام علي (عليه السلام) انفلق رأسه ، وتفجر الدم منه على اثر الضربة المسمومة التي وجهها اليه عدو الله ، ومع ذلك نسي آلامه هذه وهتف قائلا : " فزت ورب الكعبة " .

ان هذا هو الحب الحقيقي لله - عز وجل - ، فلماذا نخشى المحن ، والمصائب ، والآلام ؟ لنكن كما كان يوسف (عليه السلام) عندما فضل السحن على معصية الله قائلا: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي السَّجِن السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي السَّجِن السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي السَّجِن على معصية الله قائلا: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي

والامام السجاد (عليه السلام) كان يقف في الصلاة فلا يتحرك ويناجي ربه قائلا: " الهي من ذا الذي ذاق حلاوة مناجاتك فرام منك بدلا".

## الجسر الى النعيم:

الانسان المؤمن يحب كل شيء اذا كان في سبيل الله - تعالى - ، وحتى النار فانها بالنسبة اليه جنة اذا كان فيها مرضاة الخالق ، وبالطبع فانه - عز وجل - سيد خلهم جنانه الفسيحة حيث النعم الابدية ، فلنبذل الجهد في تزكية انفسنا من اجل الوصول الى الجنة التي يعطى فيها الانسان المؤمن اربعين الف مدينة كل مدينة

فيها اربعون الف قصر ، وكل قصر يختلف عن الاخر ، وفي كل واحد اربعون الف غرفة ، وفي كل غرفة اربعون الف سرير ومائدة يستطيع صاحبها ان يستضيف عليها اهل الجنة جميعا .

وربما كانت هذه الارقام هي ارقام الدنيا ، فنحن لا نستطيع ان نستوعب ارقام الخلود التي لا نهاية لها ، ولكن يكفي ان اقول ان الانسان المؤمن عندما يريد ان ينتقل من مملكته الواسعة في الجنة الى سائر الممالك فان هناك عشرات الملايين من الخدم والملائكة ، والحور العين ، والاولاد المخلدين يقومون بخدمته في مركبه حيثما يتحرك ..

وقد روي في هذا الجال ان المؤمنين يتحركون كلهم في ليالي الجمعة كل واحد من مدينته في الجنة فيتوجهون في البدء الى مقر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزيارته ، ثم يذهبون الى العرش فيعطيهم الله – عز وجل – نعما جديدة كل ليلة جمعة ، ويزيدهم معرفة ، ورضا به ، واطمئنانا في انفسهم ، وهذا يعني انه اعظم نعمة يتلقاها المؤمنون في يوم القيامة هي زيارة عرش الخالق ، لان الصلاة ، والصوم ، والمناجات وسائر العبادات كانت احب شيء الى نفوسهم في الدنيا .

وفي المقابل فان اعظم عذاب هو هجران الله - سبحانه - ، ففي يوم القيامة يأتي النداء أن ممنوع على اي انسان ان يردد اسم الله ، وهذه اعظم مصيبة من الممكن ان يبتلي بها الانسان ، ولذلك يقول اصحاب النار : ﴿ يَامَ الِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (الزخرب / ٧٧) فهم لا يقولون (يا رب )لان الحديث المباشر مع الله - تعالى - ممنوع عليهم ، فيتوسلون الى خازن النار ان يسمح لهم بالتحدت مع الله بشكل مباشر .

وقد جاء في دعاء الافتتاح: " اذنت لي في دعائك ومسألتك فأسمع يا سميع مدحتي ، واجب يا رحيم دعوتي ، واقل يا غفور عثرتي " ، فأين نحن من هذه النعمة ؟ وما قيمة الدنيا وما فيها في مقابل رضوان الله - سبحانه وتعالى - ؟

# في جوار الله :

ان المؤمن يعيش في حوار الله ليس في الاخرة فحسب وانما في الدنيا ايضا كما يصرح بذلك الدعاء الشريف: " وعذته من هجرك وقلاك وبوأته مقعد الصدق في حوارك ، وخصصته بمعرفتك ، واهلته لعبادتك ، ووهبت قلبه لارادتك " ، فالانسان المؤمن لا يفعل شيئا الا بارادة الله - عز وجل - ، فان قلت له : اين تذهب ؟ قال لك : حيث يشاء الله ، وان سألته ماذا تريد ان تفعل في المستقبل ؟ الحابك : ما يقرره لي الله سأقوم به ، وهذا هو الحب الحقيقي : الذي يصبح بالنسبة الى الانسان سجية ، وفطرة طبيعية .

وهذا الحب هو الذي يدفع الانسان الى ان يعمل في سبيل مرضاة الخالق ، وان يهون على نفسه كل مصيبة ومحنة مادامت في ذات محبوبه ، ومادامت من شأنها ان تقربه اليه ، وتجعله يفوز برضوانه ، ونعيمه ، كما ان هذا الحب هو الذي يجعل الانسان المؤمن متميزا عن الاخرين ، مجتبى من قبل الله - تعالى شأنه - من بين الملايين من البشر ، وهذه درجة عظيمة لا يمكن ان يبلغها الانسان الا من حلال تنمية حصلة الحب الالهي في داته .



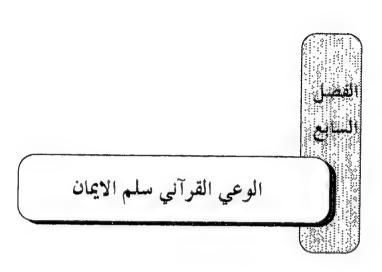

لما كان القرآن الكريم هو التجلي الاعظم للنور الالهي في الحياة البشرية فان مستوى استيعابه يختلف من انسان لاخر ، وهو يتناسب مع عقلية الانسان ، ونضحه الفكري ، ولذلك فان طاقة الانسان العقلية ، ومستواه الفكري ، وقوة ادراكه كل ذلك هو الذي يجدد مدى استقباله وتلقيه للنور الالهي .

وفي سورة ( الجاثية ) المباركة التي يقول - تعالى - في الايات الاولى منها: ﴿ حَمْ \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا يَاتُ لِللّهُ وَمَا يَبُتُ مِن دَآبَةٍ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ \* لاَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِن دَآبَةٍ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ \* وَاخْتِلاَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن رِزْقَ فَاحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ءَايَاتٌ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ \* تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ مَالْحَقٌ فَاجَيْتُ اللّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ \* (الجائية / ١-٢) .

في هذه الايات الكريمة يؤكد الخالق المرة تلو الاخرى على ان الايات الالهية ليس مقدور الجميع استيعابها وفهمها ، لان الذي يغلق نوافذ بيته ، ويسدل الستائر لا يمكنه الاستضاءة بنور الشمس ؛ فالايات - اذن - ليست لكل الناس بل هي للمؤمنين الواعين الذين بلغوا مستوى الادراك والفهم ، فارتقوا به سلم الايمان والتقوى .

فالايات - اذن - في السماوات والارض ، ثم في النفس الانسانية والاحياء والموجودات التي تدب على هذه الارض ، ثم تليها آيات الطبيعة المختلفة من حركة ، وحاذبية ، وقوانين طبيعية ، ونزول الامطار ، وهبوب الرياح ، وما ينجم عنها من مظاهر الحياة فهي - ايضا - آيات لقوم يعقلون .

#### أعظم صفة:

وبناء على ذلك فان هذا الكتاب الالهي المقدس الذي هو خاتم الكتب السماوية ، هو مظهر لتحلي العزة الالهية ، والحكمة الربانية ، كما نستشف ذلك من بداية السياق المبارك : ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ، ومنه نستنتج كذلك ان القرآن يتصف هو الاحر بهذين الصفتين " العزة والحكمة " .

ولعل اسمى ما يمكن ان يبلغه الانسان في حركته التكاملية في الحياة هو هاتان الصفتان العظيمتان ؛ فهو يبغي القوة والعزة في نفس الوقت ينشد الحكمة ، وعندئذ يمكنه تطبيق هذه الحكمة في شؤونه الحياتية من خلال تلك العزة والقوة . ولتقريب هذه الحقيقة الى الذهن نقول ان الحكمة هي . بمثابة العين الباصرة ، والعزة هي القدم ، وعند السعى والنشاط نحتاج الى الاثنين معا ؛ أي الى قدم

نركض بها ، وعين نبصر بها الطريق ، ونحن لـ و استعرضنا الحياة وما يحيط بها لو جدناها قائمة على هاتين الصفتين .

والعزة هي اعلى وارفع صفات القدرة والتمكن في حين ان الحكمة تمثل اسمى مراحل ودرجات العلم والمعرفة والفكر والتنظيم ، والقرآن الكريم - كما قلنا - هذا هو تجل لهاتين الصفتين الالهيتين ، ونحن ان لم نكن بمستوى تلقي واستيعاب هذا النور الالهي فانسى لنا الانتفاع منه ، وكيف نستلهم من هذا القرآن وآياته البينات ؟

ان القرآن الكريم يستعرض الايات في السماوات والارض ثم يقرر انها لكل الناس شريطة ان يبلغوا المستوى الاستيعابي والادراكي المطلوب ، والا فانها موجهة الى خاصة من الناس هم اولتك الذين بلغوا المستوى المطلوب وهم المؤمنون الذين يتمتعون بقابلية التلقي والفهم ، والذين يخشعون للايات فهم يعيشون حالة التسليم والتقبل .

## من هو المؤمن :

ان المؤمن هو ذلك الانسان الذي آمن بالرسالة ، والقرآن والايات الالهية ، وهو بأيمانه هذا باستطاعته ان يتغلب على هوى النفس وشهواتها ، فقد تمكن من نفسه ، وترفع عن ذاته ، فملك زمامها ، فالذي يوجهه في حركته وسعيه هو العقل ، والطاقة التي تسيره هي الارادة ، فالعقل - اذن - هو مطية المؤمن ، والارادة قوته ، وبناء على ذلك فان الايات موجهة للمؤمنين .

ومــن ذلك نستنتج اننا بحاجة الى امرين مهمين هما ؛ الايمان وهو الاخذ بزمام

النفس والسيطرة على شهواتها ، واليقين وهو الانسجام والعيش باستقرار وطمأنينة مع الحقائق والتبصر بها والانشداد اليها . والانسان عندما يخضع نفسه ويسيرها وفق العقل فانه سيصبح مؤمنا ، وبعد هذه المرحلة يتحرك في المسار التكاملي نحو الحقائق الرفيعة ، وحين يقترب منها يكون قد بلغ درجة اليقين .

على ان هذا اليقين وحده لا يكفي ، وهذا ما نراه في استمرار السياق القرآني وانتقاله الى عرض حديد : ﴿وَاخْتِلاَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْوَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْق فَأَخْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرَّيَاحِ ءَايَاتُ السَّمَاءِ مِن رِزْق فَأَخْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرَّيَاحِ ءَايَاتُ لِقَاوُم يَعْقِلُونَ ﴾ .

اذن فاليقين هو ضياء ينبعث على قلب الانسان ، وهذا الضياء قد تتلقاه بعض القلوب لفرة ، ثم يبدأ بالانحسار عنها شيئا فشيئا حيث تهبط درجة اليقين ، وفي المقابل نجد ان هناك قلوبا تحتفظ بهذا الضياء ليبقى فيها طاقة كامنة مخزونة ؛ فالقلوب الاولى هي كأرض ملساء ، او صحرة صلدة لا تحتفظ بالمطر اذا ما هطل عليها ، في حين ان الثانية مثلها كمثل الارض الطيبة الخصبة تمتص ماء المطر ، وتحتفظ به ليبعث فيها الروح والحياة .

## قريبون من الحقائق ولكن!

والذي اراه اننا في دنو من الحقائق الساطعة ، وقريبون من الحقيقة العظمى ، وعلى مقربة من الله - سبحانه - خالق كل ما في الكون من الحقائق ، وواضع سننها ، كما يشير الى ذلك دعاء ابي حمزة الثمالي : " وان الراحل اليك قريب المسافة ، وانك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك ".

اننا تحت نظر الله - جل وعلا - اينما كنا ، وهو يشاهدنا ، ويراقبنا ، بل هو معنا اينما كنا : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (الحديد / ؛ ) ، ولكننا نحن البعيدون عنه ، لاننا نفتقر الى ذلك الاتصال الروحي ، وهذه هي المفارقة ؛ فالاله قريب ، وهو يجيب دعوة الداعي اذا دعاه ، ولكن النقص فينا لبعدنا ، وغفلتنا ، واحتجابنا .

فلكي نرى الحقائق - فاننا بحاجة الى النور الذي يوصلنا اليه - تعالى - فالحقائق قريبة منا ولكننا نحن المحجوبون عن رؤيتها ، وتحسسها ، ومن الظلم الذاتي ان نعيش عشرات السنين في بعد وجهل لحقيقة النفس ، وحقائق الايات الالهية المتناثرة في هذا الكون الرحيب ، وفي هذه الحالة سنصبح في ضلال وتيه عن الحقيقة العظمي المرتفعة فوق كل الحقائق الا وهي حقيقة الرب المتعالى .

انه من الظلم بالنفس حقا ان نكون في بعد عن الحقائق وربها في حين لا يعوزنا الا ضغطة بسيطة على زر صغير لينبلج نور الصباح فنرى من خلاله كل شيء ، وندخل عالم الاسرار الذي نجهله ، ونلمس كل صغيرة وكبيرة من الحقائق ، وهذه الضغطة على مفتاح النور تتمثل في الارادة والعزم اللذين من شأنهما ان يرفعا الانسان من أسفل سافلين الى الدرجات العلى ، وأعلى عليين ، فلكي يخرج الانسان نفسه من عمق الحالة السلبية الى علو الحالة الايجابية فانه بحاجة الى عزمة واحدة .

وعلى هذا فاننا بحاجة ماسة الى ان نخلق في انفسنا الهمة ، والعزيمة للولوج في عالم الحقائق ، فالى متى نبقى بعيدين وغرباء عنه ، والى متى نبقى في حالة فرار من هذا العالم النيّر الوهاج الذي يدعونا البارىء - تعالى - الى الدخول فيه ،

والاستلهام من اشعاعاته الربانية ؟

#### الدعاء وزوال المعاناة:

ان الشيطان الرجيم هو الذي يجعلنا نفر بعيدا عن رياض هذا العالم، فهو يوسوس في صدورنا ليحجب عن اسماعنا وانظارنا تلك الدعوة الالهية المفتوحة، وليس هذا الموقف غريبا ولا عجيبا من ابليس اللعين الذي اقسم ان يقف لابن آدم بالمرصاد ليصده عن ابتغاء ورؤية الحقائق الالهية، فهو عدو الانسان اللدود، فينبغي ان لا نعير اذنا صاغية لهذا العدو اللدود لانه قد يأتي بأدلة مضلة، واسباب وعناوين وهمية كاذبة يتفنن في بئها الى الصدور، فيحيل الينا انها صادقة مقنعة، وحسب التعبير القرآني فان الشيطان يزين لنا الامور والاعمال فيصدنا عن الحقائق.

فلنتوجه الى ربنا بالدعاء ، ولندعه كما علمنا : ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَنْيَا حَسَنَةً ﴾ (البقرة / ٢٠١) وبذلك تطيب لنا الدنيا ، ونطمئن برزقها ، ونضمن في نفس الوقت الاخرة ، ونعيمها الابدي ، وربما لا ياكل احدنا كما يأكل الاخرون ، فقد يكون طعامه قليلا ولكن الايمان بالحقائق العلوية سيملأه اطمئنانا ، ورضا وسكينة ، ويمنحه القناعة باليسير من الرزق ، بل اكثر من ذلك فان اليقين بالحقائق الالهية ، والايمان الراسخ بها يخففان عن الانسان المعاناة والالام في اشد الظروف قسوة .

والدليل على ذلك المؤمنون الذين عذبوا في السحون ، والانبياء ، والاولياء ، والصالحون ؛ فقد سحن يوسف (عليه السلام) من قبل ، وسحن نبي الله

دانيال وقدم طعاما للاسود الجائعة ، وكذلك كان حال الامام الكاظم (عليه السلام) ؛ هذا الامام الهمام الذي كان قلبه نابضا بالعزة ، متصلا بنور الله – عز وجل – حتى اصبحت الطوامير التي سجن فيها معابد يعبد فيها خالقه ، ويتهجد بأسمه المبارك ، بل انه (عليه السلام) كان يشكر الله ويحمده كثيرا ، ويشني عليه ثناء طويلا لانه – تعالى – اتاح له فرصة لعبادته ، حتى غدا هذا الامام مثالا وقدوة للمؤمنين الرسالين الصابرين في ذات الله .

## الرحلة الى عالم الحقائق:

وهكذا علينا ان نعقد العرم ، ونخطو نحو عالم الحقيقة ، فالخطوات الواسعة تبدأ بخطوات صغيرة متواضعة ، والتوجه الى عالم الحقيقة الكبرى ، والسبى الله – سبحانه – ورحابه الكريمة بحاجة الى بحموعة من المساعي الصغيرة ، كأن يبدأ احدنا هذه الرحلة – مثلا – من حلال تعزيز الاصرة باخوانه ومد جسور العلاقات الروحية معهم ، وجعل لسانه يلهج بذكر الله العظيم ، وترويض نفسه على القناعة والرضا والتسليم وفعل الخيرات قدر المستطاع ، وتدريب النفس على الطاعات والمستحبات .

وعلى سبيل المثال فعندما نتحدث ليكن حديثنا هذا حديث خير يبعث المسرة في قلوب الحواننا المؤمنين ، ولنراقب السنتنا وما يخرج منها من الفاظ ، ولتكن كلماتنا طيبة حتى نصل الى المستوى الذي امر به تعالى حيث يقول : ﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (الاسراء / ٥٠) ، وأيانا والاسترسال في الامور ؟ كأن نسترسل – في كلامنا ، وتصرفاتنا ، ومواقفنا – ، بل علينا ان نفكر مرارا بما

نريد ان نفعله ، ونأخذه ، فعندما نصادف – مثلا – طعاما او مالا او سبيلا حراما او كل ما يشتبه امره علينا فعلينا ان نتجنب ذلك كله دون ان تأخذنا في الحق لومة لائم .

## لا تأجيل في عمل الخير:

وعلينا ان نعلم انه لا تأجيل ولا تأخير في السعي نحو مرضاة الله - سبحانه - ، فعلينا ان نبداً منذ هذه اللحظة ؛ أي منذ لحظة العودة الى الوعي ، واليقظة الروحية ، كأن نعمل على مشاركة اخواننا في همومهم ، والمساهمة في رفع المشاكل عنهم ، والسعي في قضاء حوائحهم ، والمبادرة الى السؤال عن حاجاتهم واحوالهم ، فقد لا نعلم ان بعضهم قد يبيت الليالي على الجوع ، ويصبح وهو يتحسر على رغيف العيش ، وفي هذا الجال يقول الامام الصادق (عليه السلام) : " ان الرجل ليسألني الحاجة فأبادر بقضائها مخافة ان يستغني عنها فلايجد لها موقعا اذ جاءته " ، فان لم يكن بامكاننا قضاء حوائح اخواننا فلنظهر لهم الحب على الاقل ، ولنتبسم في وجوههم ، وندخل السرور والبهجة الى قلوبهم .

ولنعلم في هذا الجال ان القضية ليست قضية مال او نفس ، ف الله - جل شأنه - غني عن العالمين ، بل ان المهم هو استئصال حالة الشح والبخل من النفس ، هذا الشح الذي اصبح مرضا اصاب الكثير منا ، ونحن بحاجة الى علاجه ، وتدريب النفس وترويضها بالصلاح والطاعة .

فلنحساول ان نميت في انفسنا تلك الحالات النفسية القبيحة كالشــح، والانانية ، والكبرياء ، والغرور ، ولنكن كرماء ، متواضعين الله ، وان لا نكتفي بما

نعمله من الصالحات والخيرات لمجتمعنا ، وامتنا ، ولنبتعد كل البعد عن الاخلاقيات الفاسدة التي تـوّدي الى الانحـراف ، والضــلال كالغيبـــة والكــذب والنميمــة والاحتيال .. ولنكن محبين لاخواننا ، مظهرين التودد لهم .

ثم وايانا والابتلاء بآفة الحسد ، هذه الافة الاجتماعية التي لو شاعت فانها ستؤدي بالمجتمع الى الانهيار والاضمحلال ، فهي ليست مسألة هينة بل انها تمثل حالة عميقة الجذور في القلب ، تكدر النفس الانسانية وهي آخر ما يستأصل من الصفات السيئة في القلب والنفس ، وهذا الاستئصال يكون من خلال حب الاخرين ، وتمني الخير لهم ، والبذل من اجل سعادتهم بعد غلق المنافذ والابواب التي قد يدخل من خلالها الشيطان الى النفس ، فيبث وساوسه ، ويفسد القلب ، ويميت الروح المحبة للحير في اعماق الانسان .

ولنحاول من الان فصاعدا ان نتعب انفسنا ، واحسامنا في الله ولو لساعة واحدة من ساعات يومنا البالغة اربعا وعشرين ساعة ، ولنؤد في هذه الساعة عملا يعرق له جبيننا وذلك من اجل راحة المؤمنين ، وتسهيل امورهم ، وقضاء حوائجهم .

وما اجمل وقع مثل هذا العمل في النفس ، واعظم اجره عند الله - سبحانه وتعالى - مهما كان بسيطا ، ومهما بدا صغيرا ، بدل ان نصرف الساعات الطويلة في ممارسة الاعمال التي لا تجدي نفعا كبيرا ، والتي نقوم بها لالهاء انفسنا ، وقضاء اوقات فراغنا لا من اجل الله - جلت قدرته - .

ان تلك الخطوات البسيطة التي ذكرنا قسما منها فيما سبق هي درجات علينا ان نرتقيها نحو السمو ، والتكامل ، والاقتراب من الحقيقة العليا ، وهي تبعث في

القلب حالات الطمأنينة ، وتقوي الايمان وتدعمه وتوثق عراه ، ثم تتبعها بعد ذلك سلسلة من الاعمال اكبر واعظم واكثر عمقا ترفعنا نحو عالم اليقين والتكامل ، والسمو العقلى .

## لا نور كنور القرآن :

ان القلب الذي لا يهتدي بنور القرآن ، واشعاع آياته المباركة ، ولايهتدي بمن ينطقون عن القرآن ، فمثل هذا القلب لا يمكن ان يجد الحقيقة ابدا ، فلا نور ولا هدي كنور القرآن وهديه : ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

فالقرآن الكريم هو النور والضياء ، وهمو السراج الوهماج ، فعندما لا تلتجىء ارواحنا الى هذا السمراج ونوره فهل هناك سراج غيره يهدينا الى عالم الهدى والايمان ، وهل هناك حديث او موعظة او نصيحة تسمو على القرآن ؟!

حاشا لله ، ولكلامه العظيم : ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ \* لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ (التكوير / ٢٧-٢٨) .





الانسان يعيش في ظلمات نفسه ، والله - سبحانه وتعالى - لايهديه سبيلا الا الذا اسلم نفسه له وزكاها ، وعكف على تنمية مواهبه الخيرة ، فالعين - مثلا - هي نعمة الله للانسان فبها يبصر طريقه ، والاذن هي ايضا نعمة عظيمة بها يستمع الانسان الى ما في الحياة من اصوات مختلفة ، والحس هو الآخر من نعم الله - سبحانه - على الانسان فمن خلاله يكيف نفسه مع الطبيعة من حوله ، والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

ويبقى القلب اكبر نعمة ، واعظم منة الهية على الانسان ، وقد يبقى هذا القلب مغلقا وعلى الانسان ان يفتح رموز نفسه وابوابها لكي يستقبل قلبه رحمة الله - كما يستير الى ذلك - عز وجل - في قوله : ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا \* وَقَدْ خُابَ

#### مَن دَسَّاهَا ﴾ (الشمس / ٧-١٠) .

فالقلب مصدر الاستلهام ، وهو مستودع الخير ، ولكل قلب اذنان - كما جاء ذلك في حديث شريف - ، ينفث الشيطان من احداهما سمومه ووساوسه ، وفي الاذن الاخرى تبث الملائكة الهدى ، والبصائر الحقة ، والانسان مخير بين الاستماع بأيهما شاء ، وحتى الله - سبحانه وتعالى - جعل مشيئته تابعة لمشيئة الانسان في هذا الجال ، فهو بأمكانه الاستماع باذنه اليمنى حيث تهديه الملائكة الى الحق ، كما ان بأمكانه الاستماع باليسرى حيث تخدعه الشياطين ، وتقوده الى الضلالة .

#### الانسان هو المسؤول:

والمسؤولية في كل ذلك تقع على الانسان وحده ، فهو المسؤول اولا واخيرا ؟ فله الاجر والثواب ان شاء ان يستمع باذنه اليمنى ، وعليه العقاب اذا اختار الاستماع باليسرى : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا \* فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ .

وفي الحقيقة فان الهام النفس فجورها وتقواها هو نعمة الهية كبرى ، اما تزكية النفس او دسها فهذا يرتبط بارادة الانسان وقراره ، والله – عز وجل – اودع في هذا الكون ، وفي انفسنا آيات ظاهرة وباطنة لاتحصى ، ومنحنا القدرة على اكتشافها ، والاعتبار بها ، والاهتداء من خلالها اليه سبحانه .

ولكن من عرف الله وحده ولم يشرك به بالرغم من غزارة الايات وعظمتها ؟ فالكثير من الناس مشركون ، فمن لايعبد الاصنام الظاهرة ، تراه يعبد الطاغوت او هواه ، او اي شيء آخر .

ان آيات الله كثيرة ولكن المشكلة وجود عقبة امامنا علينا ان نتجاوزها ، وهذه

العقبة تفصلنا عن رؤية آيات الله - تعالى - ، وعن الاعتبار بها . فالناس يملكون الاعين ولكن القليل المنهم يمتلك البصيرة ، كما انهم يمتلكون الاذان ولكن القليل منهم يمتلك السمع ، ولذلك يقول - عز وجل - : ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتاً فَاحْيَيْنَاه ﴾ الانعام / ١٢٢) ، فالانسان الميت لايكيف نفسه مع ما حوله ، وينفصل عن الوسط الاجتماعي والطبيعي المحيط به ، وهو في الحقيقة انسان ميت لان الذي لايمتلك الايمان لايمكن ان يكون متمتعا بالبصيرة ، والقرآن الكريم يشبه هذا الانسان بمن يعيش في الظلمات : ﴿ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الانعام / ١٢٢) .

## كيف نشرح صدورنا للايمان:

ثم يقول - عز وجل - : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ (الانعام / ١٢٥) ، وفي تعريف الاسلام يقول الامام علي (عليه السلام) : " لانسبن الاسلام نسبة لم ينسبها احد من قبلي ولن ينسبها احد من بعدي ؛ الاسلام هو التسليم "، والقرآن الكريم يصرح في الاية السابقة ان من يريد الله ان يشرح صدره للاسلام فانه سيفتح ابواب قلبه وصدره لكي لايعيش داخل اطار نفسه ، وفي سجن ذاته ، ولكي ينطلق الى الاسلام ؛ اي الى التسليم لله حتى تكون صلاته ونسكه وحياته ومماته لله رب العالمين ، فاذا به مؤمن بقضاء الله وقدره وشريعته واحكامه .. فان حدثت هذه الحالة في نفس الانسان فحينتذ ينشرح صدره ، ويخرج من ذاته ، ويدخل في النور .

وفي غير هذه الحالمة سيبقى الانسان يعيش في الظلمات ، فالانسان يولد في

الظلمة ولابد ان يسعى لكي يخرج منها ، لان الله - تعالى - خلقه في احسن تقويم ، ولكنه يسقط في اسفل سافلين بسبب جهله ، وظلمه لنفسه ، وتربيته الفاسدة ؛ اي انه يهبط الى الحضيض وعليه ان يعود من جديد الى القمة ، وهي الفطرة التي وله عليها الانسان . فكل مولود انما يولد على الفطرة ، ولكنها لاتبقى معه ، فأبواه - كما جاء في الحديث الشريف - هما اللذان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه . فلابد له من ان يشق طريق العودة الى الله عهودانه او ينصرانه و يمجسانه . فلابد له من ان يشق طريق العودة الى الله اسبحانه - لكي يكون من الذين استثناهم الخالق من الهابطين الى اسفل سافلين والذين يقول عنهم : ﴿ إِلاَّ اللَّهِ عَمِلُوا وَعَمِلُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي الحقيقة فان هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات هم القلة من الناس كما يقول - تعالى -: ﴿وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (مرد / ١٠) ، والقران الكريم يفسر لنا هذه الظاهرة بقوله : ﴿كَلَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فالمحتمع والفرد لهما عادات من الصعب الاقلاع عنها ، والخير عادة كما ان الشر عادة ايضا ، ولكن المشكلة ان اغلب الناس متعودون على الشر ؛ فالكسل وحب الراحة والرئاسة كلها عادات يزينها الشيطان للانسان .

وعلى سبيك المثال فان القصص القرآنية لم توجه الينا للتسلية ، فقصة ابراهيم (عليه السلام) مثلا هي موجهة الينا بالدرجة الاولى ، وقصته تبدأ بالحديث عن رحلته الى الله - عز وجل - ، فقد عبد النجمة اولا ثم افلت فأقلع عن عبادتها ، وهكذا الحال بالنسبة الى القمر والشمس حتى وصل الى مرحلة توحيد الله ، ومن هذه القصة نستفيد ان على الانسان ان يتساءل في كل مرحلة عن مدى صحة

اعماله لكي يصل الى الحقيقة ، وفي هذا الجال يقول - تعالى - : ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً \* إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لاَ قُرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴾ (الكهد / ٢٣-٢٢) .

وهكذا فان اعمالنا يجب ان لاتفصلنا عن الله ، فهي حجاب بين الانسان وربــه الا اذا جعلها خالصة لوجهه .

## عقبتان في طريق الايمان:

اما الوسيلة الثانية ، والسبب الآخر لانتشار الفساد فقد كشف عنه - عز وجل - في قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِهِيهَا لِيَمْكُرُوا وجل - في قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِر ، وهم الان يتمثلون في فيها ﴾ (الانعام / ١٢٣) ؛ اي وجود مكر الجحرمين الاكابر ، وهم الان يتمثلون في الحكام المضلين ، والصحفيين المأجورين ، والعلماء الفسقة ، وهؤلاء يشكلون مصدر المكر والضلال ، فهم يقومون بالمكر ، ويتآمرون على الجماهير ، ويفسدون ضمائرهم .

وهذه الاية تعني ان على كل انسان ان يتحدى عقبتين اساسيتين في حياته ؛ العقبة الاولى هي عقبة الظلمات ، والثانية عقبة اكابر المجرمين ، وقد اشار العقبة الاولى في قوله : ﴿ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، والسى العقبة الثانية في قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِهِيهَا لِيَمْكُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُونَ ﴾ ، بأنْفُسِهمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

وعلى الرغم من ان هؤلاء المجرمين يحسبون انفسهم عقـــلاء الا ان الله يصــرح

بأنهم ليسوا منعدمي العقل فحسب ، بل انهم عديمو الشعور .

ان بعض الناس يتمنون ان يصبحوا مؤمنين بأن ينزل الله عليهم ملكا يهديهم ، وعنهم في حين ان القرآن بين ايديهم ، وآياته الكريمة من شأنها ان ترشدهم ، وعنهم يقول - عز وجل - : ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِن حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ الرَّبِي رُسُلُ اللّهِ ﴾ (الانعام / ١٢٤) ، فان كان قلب الانسان لا يخشع حين الاستماع الى القرآن ، وحين الصلاة والدعاء فهذا دليل على أن الله لم يغفر للانسان اعماله السيئة ، وبذلك تكون هذه الاعمال حاجزا يحجبه عن ربه .

ومن الايات الاخرى لمعرفة النفس تلك التي يشير اليها – عز وجل – في قوله: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ (الانعام / ١٢٥) ، فالانسان المؤمن ذو قلب منشرح ، ولا يجد في نفسه شحا ، فسنته العفو والاحسان الى الناس ، وهدفه خدمة المحتمع . فهو يعيش دائما في اطمئنان نفسي ، ولكن الكافر تجده دائما منقبض النفس ، شحيحا بخيلا منغلقا كأنما يصعد في السماء . ﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَعَدُ فِي السَّماء ﴾ .

ثم يستأنف - عز وجل - قائلا:

﴿كَلَّالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ ﴾ .

## السبيل الى تزكية النفس:

وهنا ينتقل القرآن الكريم الى الحديث عن تزكية النفس ، وازالة الحجب عنها من خلال التوبة الى الله - جلت قدرته - ، فاذا كانت نفس الانسان منطوية على الحسد وحب الذات وحب الرئاسة والراحة والتفكير في الانانيات ، فان هذه

النفس لايمكنها ان تستقبل رضوان الله ، وتستجيب وتكون مؤهلة له .

ان على الانسان ان يزكي نفسه لكي تكون نفسه هذه كالينبوع الصافي ، وكالمنظار الشفاف الذي ينظر من خلاله الى كل شيء . فالانسان المؤمن ينظر بنور الله – عز وجل – ، والله يزيده نورا على نور ، وهذا هو الصراط المستقيم ، والطريق القويم الذي من شأنه ان يوصلنا الى اهدافنا ، وتطلعاتنا الحقيقية في أقصر فترة ممكنة .

والانسان بحاجة دوما الى التذكر والتذكير والاعتبار . فالطبيعة من حولنا تدعونا الى الله ، وآياته مكتوبة ومنقوشة في السماوات والارض وفي انفسنا ، ولكننا - للاسف الشديد - محجوبون عنها بأعمالنا السيئة وذنوبنا وغفلتنا وبالصفات الرذيلة المعششة في نفوسنا ، وعلينا ان نصلح انفسنا ونستغفر الله - سبحانه وتعالى - من سيئات اعمالنا لنتصل دون اي حجاب بآيات الله ، ويتحول كل ما حولنا الى مركز اشعاع لنور الايمان في قلوبنا .



# القصل الايمان با لله والمواقف العملية

من المعلوم ان الكفر والإيمان هما ممارستان عمليتان مختلفتان شدة وضعفا ، فهناك من هو كافر الى ابعد الحدود ، وهناك من هو مؤمن تتجسد فيه الدرجات الإيمانية العليا ، والناس بينهما متدرجون في درجات مختلفة كما يشير الى ذلك ما روي عن أبي عمرو االزبيري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ايها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله ؟ قال : مالا يقبل الله شيئا الا به ، قلت : وما هو ؟ قال : " الايمان بالله الذي لا اله الا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة ، وأسناها حظا ، قال : قلت : ألا تخبرني عن الايمان ؟ أقول هو وعمل أم قول بلا عمل ؟ فقال : الايمان عمل كله ، والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه ، واضح نوره ثابتة حجته ، يشهد له به الكتاب ، ويدعوه اليه ، قال : قلت صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه قال : الايمان حالات ، ودرجات ، وطبقات ، ومنازل : فمنه التام المنتهى تمامه ، ومنه الناقص البين

نقصانه ، ومنه الراجح الزائد رجحانه .

قلت: ان الايمان ليتم وينقص ويزيد؟ قال: نعم، قلت: كيف ذلك؟ قال: لان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم، وقسمه عليها، وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر الا عن رأيه وأمره، ومنها عيناه اللتان يبصر بهما، وأذناه اللتان يسمع بهما، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يمشي بهما، وفرجه الذي الباه من قبله، ولسانه الذي ينطق به، ورأسه الذي فيه وجهه، فليس من هذه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تبارك وتعالى اسمه، ينطق به الكتاب لها، ويشهد به عليها.

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع ، وفرض على السمع غير ما فرض على اللهان ، وفرض على اللهان ، وفرض على اللهان ، وفرض على اللهان غير ما فرض على البدين وفرض على البدين غير ما فرض على الرجلين ، وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج ، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه .

فأما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بان لا اله الا الله وحده لاشريك له إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وان محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله ، والاقرار بما جاء من عند الله من نبي او كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله عز وجل ﴿ إِلاً مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ قول الله عز وجل ﴿ إِلاً مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ

بِالْكُفْرِ صَـدْراً ﴾ (النحل / ١٠١) وقال ﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ﴾ (الرعد / ٢٨) وقال ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُننكَ الَّذِينَ يُسَارِعُسونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (المائدة / ١١) وقال ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُ مَم إَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ (البقرة / ٢٨٤) فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الايمان .

وفرض الله تعالى على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به قال الله متبارك وتعالى اسمه ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (البقرة / ٨٣) وقال : ﴿ وَقُولُوا عَامَناً بِاللَّذِي النولَ إِلَيْنَا وَأَنْوِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ عامناً بالله يعالى على اللسان وهو عمله .

وفرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع الى ما حرم الله ، وان يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه ، والاصغاء الى ما أسخط الله عز وجل فقال في ذلك ﴿ وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي إِلْكِتَابِ اَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللّهِ يُكُفّرُ بِهَا فِي ذلك ﴿ وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَلِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ (الساء/١٤٠) ثم استثنى الله عز وجل موضع النستيان فقال : ﴿ وَإِمّا يُنسِيَنّكُ الشّيْطَانُ فَلا تَقْعُدُ بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ (الانعام / ٢٨) وقال ﴿ فَبشّرُ عِبَادِ الّذِينَ هُمْ أُولُوا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُكِكُ اللّذِينَ هَذَاهُمُ اللّهُ وَأُولُوكَ هُمْ أُولُوا اللّهُ وَاللّذِينَ هُمْ فِي اللّهَ وَاللّذِينَ هُمْ فِي اللّهُ وَاللّذِينَ هُمْ لِلزّكاةِ وَاللّذِينَ هُمْ لِلزّكاةِ فَا اللّهُ وَاللّذِينَ هُمْ اللّهُ وَاللّذِينَ هُمْ لِلزّكاةِ فَاعُرُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللّهُ و مُعْرِضُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ لِلزّكاةِ فَاعُرُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللّهُ و مُعْرِضُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ لِلزّكاةِ فَا اللّهُ و أَعْرَضُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ فِي فَالُوا لَنَا اللّهُ و أَعْرَضُونَ \* وَالّذِينَ هُمْ وَقَالُوا لَنَا فَاللّهُ وَاللّذِينَ هُمْ وَقَالُوا لَنَا اللّهُ و أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (القصص / ٥٠) وقال ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَـرُّوا كِرَاهاً ﴾ (الفرقان / ٧٢) فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان ان لايصغي الى ما لا يحل له وهو عمله ، وهو من الايمان .

وفرض على البصر ان لاينظر الى ما حرم الله عليه ، وان يعرض عما نهى الله عنه مما لايحل له وهو عمله ، وهو من الايمان ، فقال الله تبارك وتعالى فقل قلل مُوْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُلَمَ ﴿ (انبر / ٣٠) فنهاهم من ان ينظروا الى عوراتهم ، وان ينظر المرء الى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه من أن يُنظر إليه ، وقال فو وَقُل للمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ (النور / ٣١) من ان ينظر احداهن الى فرج احتها ، وتحفظ فرجها من ان يُنظر اليها ، وقال : "كل شيء في القرآن من حفظ الفرج ، فهو من الزنا إلا هذه الاية فانها من النظر " (١) .

ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية اخسوى فقال: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ (نصلت / ٢٢) يعني بالجلود الفروج والافخاذ، وقال ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَمْعُ وَالْبُصَرَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ (الاسراء / ٣٦) فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عما حرم الله وهو عملهما ، وهو

<sup>(</sup>۱) وذلك لان حفظ الفرج ههنا قد قرن بغض البصر ، فصار كل واحد منهما قرينة متممة للمراد من الاخر نافية لاطلاقه ، على حد صنعة الاحتباك كما في قوله تعالى : " الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا (غافر / ٦١) ومثله قوله تعالى : " هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا " (يونس / ٢٧) فان تقدير الايتين : جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله . وهكذا هنا تقدير الاية : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من فروج المؤمنين ويحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنين.

من الايمان .

وفرض الله على اليدين ان لا يبطش بهما الى ما حرم الله وان يبط ش بهما الى ما أمر الله عز وجل وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات فقال: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (المائدة / ٢) وقال ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِينَ كَفَرُوا فَضَرُ بِ الرّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (عمد / ٤) فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما .

وفرض على الرجلين ان لايمشي بهما الى شيء من معاصي الله ، وفرض عليهما المشي الى ما يرضي الله عز وجل فقال : ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن المشي الى ما يرضي الله عز وجل فقال : ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الاَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولاً ﴾ (الاسراء/٣٧) وقال : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ (لقمان / ١٩) وقال فيما شهدت الأيدي والأرجل على انفسهما وعلى أربابهما من تضييعهما لما أمر الله عز وجل به وفرضه عليهما ﴿ الْيُومُ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَكَلَّمُنا أَيْدِيهِمُ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمُ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمُ وَتُكَلّمُنا أَيْدِيهِمُ وَتَعَلّمُ اللهُ على الله على الله على الله على المرحلين ، وهو عملهما ، وهو من الايمان .

وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال ﴿ يَاۤ أَيُّهَـ الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (الحج / ۷۷) فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ (الحن / ۱۸)

وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها ، وذلك ان الله عز وجل لما صرف نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) الى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل الله عز وجل ﴿ وَهَما كَانَ اللّه لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّه بِالنّاسِ لَرَوُوفَ وَاللّه وَاللّه عز وجل ﴿ وَهَما كَانَ اللّه لُم لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّه بِالنّاسِ لَرَوُوفَ وَحَيْمٌ ﴾ (البقرة / ١٤٣) فسمى الصلاة ايمانا ، فمن لقي الله عز وجل حافظا لحوارحه ، موفيا كل حارحة من حوارحه ما فرض الله عز وجل عليها لقي الله تعالى مستكملا لايمانه ، وهو من أهل الجنة . ومن خان في شيء منها ، او تعدى ما أمر الله عز وجل فيها ، لقى الله عز وجل ناقص الايمان .

قلت: قد فهمت نقصان الايمان وتمامه فمن أين جاءت زيادته ، فقال: قول الله عز وجل ﴿ وَإِذَا مَاۤ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَامَّا اللّهِ عز وجل ﴿ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَهِ إِيمَاناً فَامَّا اللّهِ عِن قُلُوبِهِم مَرَضٌ اللّهِ عِن عَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسَهِمْ ﴾ (التربة / ١٢٤ - ١٢٥) وقال: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ فَزَادَتْهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهِمْ فِتْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ (الكهن / ١٣) ولو كان نباهم بالْحَق إِنَّهمْ فِتْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ﴾ (الكهن / ١٣) ولو كان كله واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان ، لم يكن لاحد منهم فضل على الاخر. ولاستوى الناس ، وبطل التفضيل ولكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة ، وبالزيادة في الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله وبالنقصان دخل المفرطون النار . (١)

قال: قلت له: ان للايمان درجات ومنازل ، ويتفاضل المؤمنون فيها عند الله ؟ قال: نعم ، قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه ، قال: ان الله سبق بين الخيل يوم الرهان ، ثم فضلهم على درجاتهم في السبق المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان ، ثم فضلهم على درجاتهم في السبق

<sup>(</sup>۱) الکانی ح ۲ ص ۳۳-۳۷

اليه ، فجعل كل امرء منهم على درجة سبقه ، لاينقصه فيها من حقه ، ولايتقارم مسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا ، تفاضل بذلك أوائل هـذه الأمـة وأواخرهـا ، ولـو لم يكن للسابق الى الايمان فضل على المسبوق ، اذن للحـق آخر هـذه الامـة أولها ، نعم ولتقدموهم اذا لم يكن لمن سبق الى الايمان الفضل على من أبطأ عنه ، ولكن بدرجات الايمان قدم الله السابقين ، وبالابطاء عن الايمان أخر الله المقصرين لأنا نجد من المؤمنين من الاخريس من هو أكثر عملا من الاولين ، واكثرهم صلاة وصوما وحجا وزكاة وجهادا وانفاقا ، ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضا عند الله ، لكان الاخرون بكثرة العمل مقدمين على الاولين ولكن أبي الله عز وجل ان يدرك آخر درجات الايمان اولها ويقدم فيها من أخر الله ، او يؤخر فيها من قدم الله . قلت : أخبرني عما ندب الله عز وحل المؤمنين اليه الى الاستباق فقال : قول الله عز وجل﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَـرْض السَّمَآء وَالأَرْض أُعِـدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا باللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (الحديد / ٢١) وقال : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (الراتعة / ١٠-١١) وقال ﴿ وَالسَّابِقُونَ الاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإَحْسَانَ رَضِيبَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (التوبة / ١٠٠) فبدأ بالمهاجرين الاولين على درجة سبقهم ، ثم ثنى بالانصار ، ثم ثلث بالتابعين لهم باحسان ، فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده .

ثم ذكر ما فضل الله عز وحل به اولياءه بعضهم على بعض ، فقال عز وحل : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَ النَّبِيِّينَ وَاللَ : ﴿ وَلَقَلْ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ

عَلَى بَعْضِ ﴾ (الاسراء/٥٥) وقال ﴿ انظُو كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاَحِرَةُ أَكْبُو دَرَجَاتٍ وَأَكْبُو تَفْضِيلاً ﴾ (الاسراء/٢١) وقال ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِسْدَ اللّهِ ﴾ (آل عمران/٢١٢) وقال ﴿ وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ (مرد/٣) وقال ﴿ وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ (مرد/٣) وقال ﴿ وَلَا يَسْبِيلِ اللّهِ بِمَامُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ وَرَجَةً عِندَ اللّهِ ﴾ (الدوبة/٢٠) وقال ﴿ وَفَضَّلَ اللّهُ اللّهُ الْمُجَاهِدِيسِنَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً \* دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفُورَةً وَرَحْمَةً ﴾ (الساء/٥٠-٥١) وقال : وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا يَسْبَوِ عَنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللّهِ وَلا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللّهِ وَلا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْقِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللّهِ وَلا يَسْتَوِي وَلَا اللّهُ اللّهِ اللهِ وَلا يَطْفُورُ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ وَلا يَطْفُونَ وَلا يَعْفُورُ وَلا يَسْبَعُهُمْ ظَمَا اللّهُ اللّهِ وَلا يَطْفُونُ وَلا يَسْبِيلُ اللّهِ وَلا يَطْفُونُ مَوْطِتًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَسْبَعُهُمْ ظَمَا وَلا يَصَالُحُ ﴾ (الدوبة/٢٠) وقال ﴿ وَمَا تُقَدِّمُ وَا لَوْ مَعْمَلُ مِثْقَالَ مِنْ عَدُو مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فِي اللّهِ وَلا يَسَالُونَ مَوْطِتًا يَغِيطُ الْكُفَّارُ وَلا يَسْالُونَ مِنْ عَيْرِ تَجِدُوهُ عَنْدُ اللّهِ ﴾ (البولة/١٠) وقال ﴿ وَمَا تُقَدِّمُ وَمَا تُقَدِّمُ وَمَا تُقَدِّمُ وَمَا يُولِكُ عَيْرَةً حَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِنْ عَيْرِ تَجِدُوهُ عَنْدُ اللهِ ﴾ (البولة ١٠٠١) وقال ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْ عَيْرِ تَجِدُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنْ اللهِ ﴾ (البولة ١٠٠) وقال ﴿ وَمَا تُقَدِّمُ عَنْ وَجِلُ اللهِ عَنْ وَحِلُ اللهُ عَنْ وَجِلُ اللهُ عَنْ وَحِلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَحِلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ وَحِلُ اللهُ ال

# الايمان قوة لا تقهر :

وهكذا فان الغالبية العظمى من الناس ما تـزال تعيـش تحـت طبقـات مـــراكمـــة ، وحجب كثيفة ، ولا يحاولون استنشاق الهـــواء الطلــق ، والعيــش في الـــدف- الــذي

<sup>(</sup>١) الكاني ج٢ ص ٤٠-٤٢ / موسوعة بحار الانوار / ج ٦٦ ص ٢٣-٢٩

يعطيه الايمان للانسان ، ولو جرب الواحد منا ان يكون مؤمنا صادقا في المواقف الصعبة التي يواجهها لادركنا حينئذ ان الايمان قوة لا يمكن ان تقهر ، وانه حرية لا تحد ، وأفق لا ترى له نهاية ، وانه هو الحياة الحقيقية ، وان مانعيشه الان ما هو الا موت محدود اي ان حياتنا بسيطة ساذحة ومحدودة للغاية .

والقرآن الكريم يريد ان يحمل الانسان الى الافق الاعلى الذي هـو افـق الايمـان ، ولو اننا تدبرنا في آية من آياته الكريمة ، ونظرنا الى ما حولنا في الكون مـن حـلال بصائره النيرة ، وتسلحنا بضيائه ونوره لاستطعنا ان ننتفع بهـذا الكتـاب العظيـم ، ونعيش اللحظات الايمانية او بالأحرى الحياة الايمانية.

ان نظرتنا الى الكون يحددها لهاننا او كفرنا ، والعالم المحيط بنا ليس الا آية من آيات الله - عز وجل - بل اني اكاد اقول ان الانسان المؤمن هو الذي يرى العالم ، وان الانسان الكافر لا يرى شيئا ، فالانسان المؤمن يعتقد بحقانية الكون بنور الايمان ، ويؤمن بصدق نفسه ، ويثق انه موجود ، اما الانسان المشرك فانه لا يؤمن بنفسه لانه لا يؤمن با الله - تعالى - ، فالذي يخضع للهوى لا يؤمن بنفسه ، والذي يستسلم لضغط الارهاب ، وينقاد لرياح المجتمع لا يمكن ان يؤمن بنفسه ، فمن آمن بنفسه ، ووثق بأنه انسان حي ، وكيان مستقل كيف يسمح لنفسه ان يكون ريشة في لنفسه ان يكون ريشة في مهب السرياح الاجتماعية ، وكيف يستسلم الذي تذوق حلاوة مناجاة الله مسحانه وتعالى - ويرضى لنفسه ان يناجى البشر و يخضع لهم ؟!

ان المؤمنين الحقيقيين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ولا يستبد بهم غسرور القوة ، ولا يبطرهم طغيمان الاستغنماء ، : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُونَ اللَّهَ

قِيَاهَا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (آل عمران / ١٩١) ، فالانسان الذي لا يفكر لا يساوي شيئا لان الفكر هو ميزة الانسان ، والمؤمن هو الذي يدرك ان الكون لم يخلق باطلا في حين ان الانسان الكافر لا يدرك هذه الحقيقة .

#### الايمان بصيرة:

وبالاضافة الى ذلك فان الايمان بصيرة ، ومن لا يمتلك هذه البصيرة لا يمتلك معرفة وعلما ، ولا يؤمن بوجود الكون كما كان حال الاغريق الذين قالوا قبل اربعة الاف عام ان الكون وهم ، وانه مجرد ظلال للمرايا ليس الا ، فصرحوا محقيقة كفرهم ، وانطبق عليهم قوله - عز وجل - : ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ (الفرتان / ٤٤) ، فالانسان الجاهل لا يفهم لان عدم الفهم من طبيعة الجهل ، والكافر لا يفهم ولا يفقه شيئا والدليل على ذلك ان القرآن الكريم من بدايته الى نهايته يؤكد على ان الكفار والمشركين لا يعقلون ، ولا يفقهون ، ولا يشعرون ، ولا يعلمون ، وان على اعينهم غشاوة ، وفي قلوبهم مرض ، وانهم صم بكم عمى .

ان الكفر ليس حالة بعيدة عنا بل هو على درجات وقد تكون بعض هذه الدرجات في انفسنا ، فلنحاول ان لا ندعي الايمان ونحن بعيدون عن آيات القرآن ، بل لنحاول ان نجسد علامات الايمان في انفسنا ، وفي هذا الجال يروى ان رجلا جاء الى الامام الصادق (عليه السلام) فقال له : يابن رسول الله كيف اعرف انني مؤمن ؟ فقال له الامسام (عليه السلام) : " اعرض نفسك على

القرآن "، فالقرآن الكريم هو الذي يحدد هل نحن مؤمنون ام لا ؟ لانه قد وضع مقاييس ثابتة للايمان في آيات كثيرة منها قوله – تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهُ وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبُّهِمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ (اللّه وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبُّهِمْ وَيَقَلَى يَبُوبُ وَقُلْهُ عَلَيْهِمْ عَالِيْهِمْ فَاللّهُ فَاللّهِ عَلَيْهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (المومنون / ١-٢) فلنعرض انفسنا على كتاب الله فانه هو الفرقان والميزان ،

وللأسف فاننا نعيش في وهم وضلال فنعتقد اننا مؤمنون ، واننا نعرف الدنيا في حين اننا جاهلون في الحقيقة ، وعن هولاء يقول القرآن الكريم : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (الحشر / ١٩) ، فان كان الواحد منا عادلا فلماذا يذنب ، ويغتاب ، ويتهم ، وينطق بالبذيء من القول ، ويسيء الظن ، ولماذا لا يجاهد في سبيل الله - تعالى - ، والقرآن الكريم يقول : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِه ﴾ (الحج / ٧٨) ويقول ايضا : ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (النابن / ١١) .

وهكذا فان الانسان الفاسق المشرك يجهل في حين ان الانسان المؤمن يدرك الحياة ، ويعيش في النور ، اما الانسان الظالم فهو يعيش في الظلام ، وكلما ازداد كفرا ازداد ظلاما وجهلا وبعدا عن الحقائق الموجودة في الكون .

# الايمان في القرآن الكريم:

وفي سورة الانعام المباركة نقرأ الايات التالية التي تبين لنا الحقائق الكونية ، ودور الايمان في فهمها :

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ \* وَهُ وَ اللّه فِي السَّماوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ \* وَهُ وَ اللّه فِي السَّماوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ مُسَرِّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ \* وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ \* وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ \* فَقَدْ كَدَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ \* أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ \* أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكُنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنا ءَاجُونِينَ ﴾ (الأَنْهار تَجْوِي اللّهُ مِن تَعْدِهِمْ قَرْنا ءَاجُورِينَ ﴾ (الاعام / ١-٢) من تعْدِهِمْ فَاهْلَكُنَاهُم بِلُأَنوبِهِمْ وَأَنْسَأَنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنا ءَاخِرِينَ ﴾ (الاعام / ١-٢) واستنادا الى هذه الايات الكريمة سنوضح بعض الامثلة تأييدا لما سبق ان ذكرناه ، ان الله حده الايات الكريمة سنوضح بعض الامثلة تأييدا لما سبق ان الي لو نطقها الانسان بصدق لعاشت كل جوارحه وجوانحه البهجة والسرور والانفتاح ، فعندما يتمتم الانسان بهذه الكلمة لابد ان ينشرح صدره ، ويعيش ذكر نعم الله عليه كنعمة الابصار ، والسمع ، والعافية ، والامن وملايين النعم الاحرى التي لا يمكن ان تعد وتحصى .

ثم يقرر – تعالى – اننا محدودون بأجل معين من قبل ومن بعد ، وأجل معلق على رأس الانسان ، واحر ينتظره في نهاية المطاف ومن الممكن ان ينزل عليه في اية لحظة ، والاجل الذي يحل في نهاية المطاف هو الذي لا يخطىء ، فمن الممكن ان يخطىء الاجل المعلق ؛ فقد تمرض وتذهب الى الطبيب لتستعمل العقاقير الطبية ثم يعافيك الله – عز وجل – ، ولكن المرض اذا كان خطيرا كالسرطان فان الطبيب لا يستطيع ان يفعل لك شيئا لان معرفته محدودة بتأخير اجل الانسان ، واذا كان

الاجل حتميا فان فكر الطبيب سيقف عاجزا.

## الشك نوع من الكفر:

وهكذا فان الانسان محاط بالفناء واحتمالات الموت ، ومع ذلك تراه يشك في كل لحظة بل ويعيش الشك ، وهذا نوع من الكفر ، فعلى الرغم من انه يقرأ القرآن تراه يشك ويجادل في حين ان الله هنو الله في السموات والارض ، ويعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون ، ﴿ وَهَا تَأْتِيهِم هِنْ ءَايَةٍ هِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ﴾ ، فالايات تتوالى علينا الواحدة بعد الاخرى ، والشمس تشرق على اعيننا ولكننا لا نستطيع ان نرى منها شيئا لان عيوننا عمينا .

ثم يستأنف - عز وحل - قائلا : ﴿ فَقَدْ كُذَّهُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ فمشكلة الانسان ان حياته ليست محدودة بهذه الدنيا ، وانه باق سيرى عاقبة ما كان يستهزىء به .

وهنا يتسع الافق ، وينعكس هذا الاطار الايماني على عالم السياسة ، فالانسان المؤمن ينظر الى هذا العالم من خلال بصيرة الايمان ، وفي هذا الجال يقول القرآن الكريم : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْن مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمكّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمآءَ عَلَيْهِم مِلْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَاهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ ﴾ .

ان الغربيين يعتقدون - وهذا الاعتقاد هو جزء من حضارتهم بـل اصبـح اليـوم فلسفة لا يمكنهم ان يتخلفوا عنها - ان حضارتهم لا تنتهي ، وان قوتهم لا تقهر ،

وان اساطيلهم تستطيع ان تنفذ في كل مكان ، وهذه هي المشكلة الكبرى رغم ان عوامل الفناء والانقراض تحيط بحضارتهم المزيفة من مثل مرض ( الايدز ) الذي انتشر بينهم بشكل مرعب ، فبماذا يغترون ؟!

ومثل هذه الحوادث هي عبرة لهم ولنا ، وكل واحد منا لابد ان يتجه صوب نفسه ، ويحاول اصلاحها وتنمية المواهب الإيمانية فيها لكي نصل الى حقيقة الايمان .





تجليات الإيمان



مسيرة حياة الانسان منذ ولادته وحتى موته الطبيعي هي مسيرة تكاملية ، وسرعة نموه وتكامله المادي وما يتخلل ذلك من تطور في ابعاد حياته تختلف من زمن لاخر ، فمسيرة النمو مستمرة ، وحين يتوقف النمو المادي للانسان ، يبدأ من حيث هذه إلنهاية نموه المادي غير المباشر .

#### من النقص الى الكمال:

وعلى سبيل المثال فان جوارح الطفل تنمو وتشتد ، فاذا بلغ مبلغ الرجال وتوقف نموه الجسمي ، فان فكره يستمر في نموه وتطوره حتى يبلغ عمرا ينتكس فيه نموه الفكري ايضا ولكن الذي يبقى ينمو فيه هو طموحه المادي فتراه يتوسل بكل وسيلة يزيد من خلالها امواله واعتباراته المادية .

وعليى هذا فان حياة الانسان هي رحلة من النقص الى الكمال ، ومن العدم الى

الوجود ، ومن العجز الى القدرة او بتعبير اشمل ؛ من الحالة السلبية الى الحالة الايجابية من وجوده المادي .

وهنا يبرز السؤال المهم التالي: ترى اهذه هي فلسفة الحياة ، وهل لاجل هذا الهدف حلق الانسان ؟ واذا كان هذا هو الهدف من وجوده فلماذا يموت اذن ؟ ولماذا يقرع الموت باب وجود الانسان فيقيم ذلك الجدار الصلد الفاصل بينه وبين وجوده الدنيوي العريض الذي صنعه لنفسه بعد ما خاض من تحديات مضاعفة ، وعقبات كأداء منذ ساعة ولادته وحتى لحظة موته ؟

الجواب بالنفي طبعا ، حاشا لله الذي خلق الوجود والكون فأتقنهما ، وشرع لذلك الشرائع والمناهج العظمي ان يكون عابشا ولاعبا في خلق يخلقه ، ويربيه وينميه ليعطيه نصيبه من الوجود ثم ليميته في لحظة ما ، ولو جاز لاحد غير الله ان يفعل ذلك من الادميين لوصف فعله هذا بالعبث واللعب فما بالك بالله – سبحانه وتعالى – ! .

اذن فما معنى الموت بعد الحياة ، والعدم بعد الوجود ، والفناء بعد الاحياء ، والله - عز وحل - يقول : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْحَياء ، والله - عز وحل - يقول : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِك الْحُلْدَ أَفْسِ ذَآئِقَةً الْمَوْتِ الْخُلْدَ أَفْسِ ذَآئِقَةً الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُ مِ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ (الانبياء / ٣٤-٣٥) فما هي فلسفة المادية المموت وحكمته التي يتحطم على صخرتها هيكل الفلسفة المادية للحياة ؟

ان حواب كل ذلك وتفسيره لا يمكن ان نجدهما الا من خلال الايمان باستمرار الرحلة التكاملية للانسان في الجانب المعنوي لا في اطار التكاملية للانسان في الجانب المعنوي لا في الحالم المعنوي الم

عالة ، فبالاضافة الى الجانب التكاملي المادي هناك الجانب التكاملي الروحي او المعنوي ، فالنمو موجود في كلا الجانبين ، ولكن لابد من توقفه في الجانب الاول ، واستمراره في الجانب الثاني حتى فيما بعد الموت ؛ اي ان ثماره في الحياة الدنيا ستؤتي اكلها في عوالم ما بعد الحياة ، فالحياة الاخرة لا تكون الالمن ارادها ، وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فالرحلة المعنوية لابد لها من ثمن يدفعه الانسان في حياته الدنيا كي يستمر به السير نحو السمو الاخروي .

وتتجلى الخسارة الكبرى لذلك الانسان الذي طاف في رحلته الحياتية في حدود المادة واطرها ، ويعي مدى هذه الخسارة عندما تدق ساعة اجله ، ويدنو منه هادم اللذات ، وفي هذه اللحظة العصيبة يتذكر الانسان ماقدمه في حياته ، فلا يبقى زاد لهذا الانسان المداهم بالموت يدفع عنه عناء ومصاعب السير الجديد الى الاخرة سوى العمل ، وهذا الزاد هو الذي يضمن سلامة مسيرة الانسان من النقص الى الكمال سواء في حياته ام فيما بعد موته .

ترى هل انتبهنا ووعينا كم نحن منصرفون الى مشاغل وهموم حياتنا المادية ؟ فنحن نسعى ونلهث ، ونتشاجر ونتقاتل ، ونحب ونكره من اجل تحقيق طموحات مادية لا تقف عند حد ، فحاجاتنا ومشاكلنا اليومية لا تنتهي ، وكل منا ينشد يوما افضل من امسه ، وغدا احسن من يومه في الاهداف والطموحات المادية ، وهكذا فان كل تفكيرنا يجري مع التيار المادي الجارف الذي يجرفنا منذ اللحظات الاولى من حياتنا حتى غدا الواحد منا اسير دوامة التفكير والهوس المادي !

بلى ، اننا غافلون وبعيدون كل البعد عن احواء السعادة الحقيقية الاصيلة الـــــي لا يستشــعرها ، ويتنعــم بهــا ســوى اولئــك الذيـن يعيشــون في عــوالم النــور الروحيــة والمعنوية ، والذين ينظرون الى الحياة بمنظار التدبر والتبصر فيعطون جانبها الروحي والمعنوي حقه ، وعلى هذا فليس من الصحيح ان نجعل من هذا العمر مطية التقاتل من اجل بهارج الحياة وزخارفها المادية ، بل علينا ان نعطي المعنويات حقها ، ونسعى ونهتم بها بنفس الحجم من السعي والاهتمام بالماديات ان لم نفقه ، ولنخلق في انفسنا تلك الحوافز التي تدعونا الى تطوير معنوياتنا ، وتهذيب الجانب الروحي من انفسنا .

فلماذا - اذن - لا نعيش اماني الغد الاخروي في يومنا هذا قبل حسرة الغد والمانيه الخائبة عندما يقول الواحد منا حيث لا ينفع الندم والاسى : ﴿ يَمَا لَيْتَنِي وَمَانِيهُ الْحَيَاتِي ﴾ (الفحر / ٢٤) .

## القرآن مفتاح السعادة:

ان التفكير في انفسنا ومآلها في القيامة هو الذي يدفعنا الى القيام بالعمل الحقيقي الخالد ، ومفتاح التوجه في رحلة الايمان الصادقة ، والخروج من سراب وزيف التيار المادي هو القرآن الذي يعتبر حبل الله ، ورسالته الينا ، واللجوء اليه بالعبادة وتزكية النفس ، فلماذا قلة الاهتمام بالقرآن حتى بين حملة الرسالة ، والدعاة اليها وطلبة العلم الذين يفترض بهم ان يكونوا اول الداعين الى القرآن ؟

السبب الذي اراه هو هروبنا من المسؤولية ، وتخلينا عنها ؛ فنحن لا نرغب في متابعة رحلة الايمان المعنوية ، فنهرب ونخشى ونتهيب منها ، ذلك لاننا ربما لا نكن الحب الحقيقي لبارئنا وخالقنا ، فالذي يحب الله – تعالى – لابد ان يحب امرين ، فان كانا فينا فنحن نضمر الحب لله ، واذا ما وجدنا انفسنا عازفة عنهما ، فلنعرف اننا ما زلنا بعيدين عن حب الله ، والتقرب اليه ، وابتغاء مرضاته ، وهذان

#### الامران هما:

١ – مدى تعلقنا بالقرآن الذي هو حديث الله المباشر معنا .

٢ – مدى حبنا للصلاة التي هي بدورها تمثل حديثنا المباشر نحن مع الله .

فلابد من هذين الامرين اذا كنا - حقا - نود ان نكون قريبين من ربنا المليك المقتدر ونكور عنده في مقعد صدق ، فالله - سبحانه وتعالى - يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِلْوِكْرِي ﴾ (ط/ ١٤) ، فالقرآن هو حديث الله الينا ، يكلمنا ، ويأمرنا ، وينصحنا ، ويوصينا .

إننا نسمع النداء تلو النداء من الله: ان حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، ولكننا - للاسف - لا نعير اهتماما جديا لهذا النداء الذي يطرق آذاننا ، ويملأ اسماعنا ليل نهار ، فترانا مشغولين منهمكين في امور الدنيا التي لا تنتهى ، او نثرثر في احاديث قد لا يكون الله فيها رضى .

## مسؤوليتنا في تدبر القرآن :

وكذلك عندما نسمع هاتف الله - سبحانه - في القرآن فاننا لا ننصت اليه ، ولا نعطي آذانا صاغية لهذا النداء المقلس الذي يطلب منا بصريح العبارة ان ننصت اليه : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الاعراف / ٢٠٤)

ان التدبر في القرآن الكريم مطلوب من المؤمنين في كل الاحوال سواء كانوا علماء ام لم يكونوا ، فلا ينبغي اهمال موضوع التدبر في القرآن والخير كلمه فيه ، فمن خلال كتاب الله يعرف الله ، وتعرف احكامه وشرائعه واوامره ونواهيه . وفسى حديث مروي عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه سئل : أأنزل الله

- تعالى - شيئا غير القرآن ؟ فقال (عليه السلام): " الا ان يؤتى عبد فهما في كتاب الله " فكتاب الله - اذن - يحوي كل شيء ولكن المطلوب فهمه .

ومن المؤسف ان نرى كل هذه الاهتمامات بدروس العلوم الدينية المختلفة من فقه ، واصول ، ولغة وغير ذلك ، في حين لا يعار اي اهتمام بدرس التدبر في القرآن ، والسبب في ذلك ان بيننا وبين هذا الدرس المهم حاجزا نفسيا ، وهذا يعني اننا قد فشلنا في رحلتنا المعنوية ، وعلينا ان نعترف بهذا الفشل قبل ان نضطر الى الاعتراف به في وقت يفوت فيه الاوان فنقول : ﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِسِي ﴾ (الفحر / ٢٤) و ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا لَمَالِحاً فِيمَا لَرَكُمْتُ ﴾ (المؤمنون / ٢٤) و ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا لَمَالِحاً فِيمَا لَرَكُمْتُ ﴾ (المؤمنون / ٢٩) .

وفشلنا هذا هو سبب لسائر انواع الفشل التي ابتلينا بها ، وعدم فهمنا للقرآن ربما يكون هو السبب في تأخرنا ، وانتكاسنا ، وتراجعنا فضلا عن ان نتقدم في الرحلة الايمانية الى الله – تعالى – .

والقرب من الله ليس وقفا على الاستزادة في العلم ، والفقه ، والخطابة ، والادب . فقد يكون احدنا عالما فقيها وخطيبا معروفا ولكنه بعيد عن ربه ؛ اي ليست لديه رغبة في كثرة التعبد والتدبر في كتاب الله ؛ فاذا فقد الانسان هذين الخصلتين فحينفذ سوف لا ينفعه علمه وتفقهه كما يشير الى ذلك الحديث الشريف : " من ازداد علما و لم يزدد تواضعا ما ازداد عن الله إلا بعدا " .

#### زاد الرحلة التكاملية:

وهكذا لن يبقى للانسان ما يحمله في رحلته التكاملية العظيمة من النقص الى

الكمال ، ولن يبقى له مما ينفعه في هذه الرحلة سوى زاد المعنويات الذي يؤمنه من خلال ذينك المصدرين ؛ العبادة الواعية ، والتدبر القرآني .

اننا قد نكون مبتلين بكثير من الصفات والعادات التي تدل على ضعف ايمانها وذلك لاثر البيئة ، والحياة المادية التي نعيش فيها ، وهذه الظاهرة السلبية لهي دليل من ادلة ضعف ايمانها هذا الضعف الذي لا يمكن التكفير عنه الا بالتوبة ، او ترويض النفس على ما يقوى به ايمانها ويعززه كالصوم وسائر العبادات .

وفي هذا الجال لابد من الاهتمام بامور الحوتنا المؤمنين وان لم تربطنا بهم صلة رحم ، فالايمان والعقيدة هما الرابط ، والرحم السذي يوصل بين ابناء الامة الواحدة ، كما يؤكد على هذا المعنى الحديثان الشريفان التاليان :

" من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم " .

" كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته " .

فلنعش - اذن - آلام ، ومصائب الحواننا المعذبين المضطهدين في سائر بقاع العالم الاسلامي ، ولنحول مشاعرنا ازاءهم الى عمل وحركة تسهم في تقديم العون لهم ، والتخفيف عن مصائبهم ما استطعنتا الى ذلك سبيلا .

وللاسف فان الكثير منا اصبح اليوم يتراجع عن الفكر الالهي الرحب ليدخل في اطر الفكر الضيق ، وحدود العصبية والحمية ، وعندما نبحث عن سبب هذا التراجع نجده كامنا في تبدل الحافز الايماني ، وتحوله الى نوع اخر من الحوافز ، ففي البدء كان حافز المسيرة الايمان والورع والتقوى وحب الاخرين ، والعمل ، والتضحية في سبيل الله - حل وعلا - اما الان فان الحافز اصبح ماديا كالبيت ، والاهل ، والجماعة ، او الحزب ، والعشيرة التي ننتمي اليها .

وفي السابق كان العاملون ينظرون الى ربهم جاعلين مرضاته هدفهم وغايتهم في عملهم وجهادهم ليكونا حالصين لوجه الله ، اما اليوم فقد غدت المصلحة الذاتية او الحزبية هي الهدف الذي طالما نهانا عنه كتاب الله ، وحذرنا منه كرارا ، فهذا الكتاب العزيز لم يمدع امرا دون بيان ، واشارة ، وتأكيد ، ولكننا نحن الذين نحجب انفسنا عن القرآن .

وتعتبر ظاهرة الحمية والتعصب من الظواهر الخطيرة ، وعلينا ان نمعن النظر في هذه القضية التي ينهى عنها القرآن الكريم ، ويحذرنا منها قائلا : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّهِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ (النتح / ٢٦) فالحمية تعنيي روح التعصب والتحررب التي نهي الله عنها ، واوصى ان تحل محلها روح التقوى : ﴿ .. فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ الْتَقْسُوكَ ﴾ (الفتح / ٢٦) .

وعلى مدى الف واربعمائة عام حاول الاسلام ان يمتص الحمية الجاهلية ، ويقضي عليها ، وينتزعها من نفوس المسلمين وافكارهم .

# عوامل التكامل المعنوي :

وهكذا فان التكامل المادي يسير سيرا طبيعيا ، اما التكامل المعنوي فلابد له لكي يسير السير السير التصاعدي المرجو نحو الكمال ، من عوامل يجب ان تتوفر لدى الانسان المؤمن ؛ كالتدبر في كتاب الله ، والاخلاص في العبادة والاكثار من الممارسات العبادية كالصوم ، واداء النوافل وخصوصا صلاة الليل ، فهذه العبادات هي التي تبعدنا عن الشيطان الذي يتربص بنا الدوائر كي يسرق منا ما بلغناه من درجات الايمان فيحولنا من بعد الايمان هذا كفارا والعياذ بالله .

فلابد للمؤمنين من ان يكون ميزانهم الهيا في حياتهم ؛ اي ان تكون كل مواقفهم ، وسلوكياتهم ، وحركاتهم وحبهم وبغضهم ، وجهادهم وكلمتهم خالصة لوجهه - تعالى - ولو ان جمعا صغيرا تكامل عبر هذا النهج فهذا يعني انهم قد واصلوا رحلتهم المعنوية الى الله، وغيروا انفسهم ، فكلما اصطدموا بصدمات ، وتعثروا بعثرات ، واكتشفوا نواقصهم ، وأصلحوها بالايمان ، وعلاقتهم بالله ، فانهم سيغلبون ، وتحصل لهم السيادة على هذا العالم ، لان الله - عز وجل - هو الغالب ؛ ﴿ كَتَبَ الله لا لا أَمْ لِبَنَّ أَنَا ورُسُلِي ﴾ (الحادلة / ٢١) .

وهكذا فان المحن ، والفتن ، والتحديات التي نعيشها اليوم انما هي تمحيص لنا من قبل البارىء - تعالى - لكي يعلم مدى صدق إيماننا ، واخلاصنا له ، وينكشف المعدن النقي من الشائب ، ويتميز الذي عمل وتحرك من اجل الله حقا ممن يبتغي في حركته وسعيه المصالح والمطامع الدنيوية ، والقضايا الشخصية والحزبية التي تمشل العصبية المؤدية باصحابها الى النار كما يصرح بذلك الحديث الشريف : " مسن تعصب او تُعصب له دخل النار ".

فلا نخدعن انفسنا بما نقدمه من التبريرات التي نغطي بها مظاهر الحمية التي تبدو منا ، فلقد اكمل الله - سبحانه - الحجة علينا ، وكفى بالقرآن حجة علينا ؛ فمن فتح بصيرته واهتدى فانما يفعل ذلك لنفعه وخيره ، ومن لم يأبه بهذا الحديث فلا حديث من بعده ينفعه .

ان عاقبة عدم التدبر في القرآن قد تكون وخيمة غدا يوم القيامة . فبالاضافة الى حرمان الانسان المهمل للقرآن من ريح الجنة ونعيمها ، فانه سيكون عرضة لعذابين ؛ عذاب عدم تدبره في القرآن ، وعذاب عدم العمل به وتطبيقه في حياته ،

فهل ينفعنا بعد ذلك ما نخدع به انفسنا بما نقدمه من تبريرات لا اساس لها ؟ واذا ما انتبه المؤمنون الى هذه القضية الحساسة وتجنبوها ، فسيحدونا الامل بأن تنبعث طلائع تمثل الخط الايماني الصادق ، وتتفاعل مع القرآن ومع نهج الرسول (صلى الله عليه وآله ) واهل بيته الذين هم ثقل الكتاب وعدله ، وتترفع عن الخلافات الماديسة والحزبيسة والدنيويسة وينذرون انفسهم لله - تعالى - ويكونون ممن قال فيهم الله : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِسِي اللّه مُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ ويكونون ممن قال فيهم الله : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِسِي اللّه مُ بِقَوْمٍ مُنِجَلَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ أَوْمَ اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللهِ وَلا يَخَافُونَ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللّهِ وَلا يَخَافُونَ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللّهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللّهِ وَلا يَخَافُونَ فَي اللّهِ وَلا يَخْوَافُونَ اللّهِ وَلا يَخْوَافُونَ الْوَلْمَ اللّهِ وَلا يَكْافُونَ فَي اللّهِ وَلا يَخْوَافُونَ اللّهِ وَلا يَخْوَافُونَ اللّهِ وَلا يَحْوَافُونَ اللّهِ وَلا يَعْوَافُونَ اللّهُ وَلَا يَعْوَافُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْوَافُهُ وَيُعْفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومثل هذا الامل ليس بخيال يعاش ، بل هو ممكن بقوة الهمم والعزائم ، والتصميم بعد التوكل على الله ، واغلاق كل الابواب والمنافذ التي يدخل منها الشيطان الى النفس ، ليحول دون نهوضها باعباء المسؤولية الرسالية .

ان لنا في السابقين الذين باعوا مبادئهم بثمن بخس ، وارتبطوا بحكومات الجور والظلم - من مثل النصارى - لعبرة ، ونحن ينبغي علينا ان نكسب الناس بالحق ، وبخمعهم على الحق ، وان خمسة يجتمعون على الحق افضل من خمسة ملايين يجمعهم امر باطل ، او خلط بين حق وباطل .





حالات الاضطرار عند الانسان هي افضل الحالات التي بمكن ان تتخذ معراجا للنفس البشرية لتصل الى مصدر النور ، والى معرفة الله - سبحانه وتعالى - ، فعندما يضطر الانسان تتمزق امام عينيه كل الحجب التي صنعتها الغفلة والشهوات ، ويتصل قلبه بمصدر القوة وينبوعها ، بمن يستطيع ان ينقذه ولا منقذ سواه .

وهذه الحالات التي تصيب الانسان كفرد وكمجتمع تستهدف العروج بروحه الى الخالق – عز وجل – ، فهو يرحم عباده لكي لا يغفلوا عنه ، ولا يحرموا لذة مناجاته ، ولا يبيتوا على حالة الكفر به دون ان يتذوقوا حلاوة الاتصال به ، فيبتليهم – تعالى – ببعض هذه المشاكل والاخطار لتلوذ قلوبهم به ، ويبتليهم بالمرض يوما ، وبالفقر يوما ، وبخطر داهم من الطبيعة يوما اخر .

وفي حالة تعرض الانسان الى مثل هذه الابتلاءات عليه ان ياخذ بنظر الاعتبار الوصايـا التالية لكي يحـول هـذه الابتـلاءات الى مدرسـة تزكي نفسـه ، وتصقـل روحه ، وترفع من درجة ايمانه .

١- ان يتذكر هذه الابتلاءات ، ويستشعرها طيلة ايام حياته ، فان كنت الان قوي الجسم معافى فاحمد الله ، وتذكر تلك الايام التي كنت فيها بحاجة ماسة الى الله - تعالى - ، وتذكر تلك اللحظات التي كنت تناجي فيها ربك ، فلابد ان تكون قد مررت بمثل هذه اللحظات ؛ لحظات الخوف ، والهلع ، والابتلاء بالحن ، فتذكر هذه اللحظات ، واشكر الله - جلت قدرته - .

ان هناك الكثير ممن ينسون الله - عز وجل - ، ولا يذكرون الا الشركاء من دونه ، فيقولون : ان الطبيب الفلاني هو الذي عالجنا ، وان الدواء الفلاني هو الذي شفانا ، ولكنهم يقولون عند المرض : يا ألهنا ! ، وبعد ان يشفوا يتكبرون على ربهم ، ولا يرضون حتى ان يعترفوا بان الله هو الذي شافاهم .

٢- الاعتبار بمعاناة الاحرين: فلنذهب - مثلا - الى المقابر، ولنتذكر ان الراقدين فيها كانوا في يوم من الايام احياء مثلنا، ثم انقطعت آمالهم، وطموحاتهم وهم تحت التراب، فلا يستطيعون ان يقوموا بعمل، ولا ان يعودوا الى دار الدنيا رغم انهم يتمنون من اعماق قلوبهم ذلك.

ولنزر المستشفيات ، ولنحمد الله على عافيتنا وسلامتنا لكثرة ما نرى من مرضى تعج المستشفيات بهم ، وإذا ما وقعت انظارنا على صاحب بلاء فلنحمد الله على معافاته لنا، وإن رأينا انسانا اعمى ، أو اصم ، أو اعرج ... فلنتوجه إلى الله - حل ثناؤه - ولنحمده على اننا معافون ، وعلينا أن نحذر من أن نقول هذا

الكلام شامتين لان من يشمت بالحوانه لا يمسوت الا بعد ان يبتلى بمشل ما ابتلوا به .

٣ ـ تذكر انك لست بعيدا عن منطقة الخطر ، فأنت غافل عن الاخطار المحدقة
 بك ؛ فمن الممكن ان تكون هناك جلطة في دمائك تسبح في العروق المختلفة ،
 ومن الممكن ان تصل هذه الجلطة الى قلبك لتصاب بسكتة قلبية .

ان هناك الكثيرين ممن كانوا يحسبون انهم لا يموتون ، وانهم اقوياء ، ولكن خطرا بسيطا استطاع ان يقضي عليهم ، ولذلك على الواحد منا ان يتذكر دائما انه ليس بمنجى من الاخطار ، ويجب على الانسان ان يطلب الحفظ والحراسة من الله – تعالى – لا من الموت فحسب ، او الاصابة بالحوادث المختلفة ، بل من خطر اعظم واكبر الا وهو خطر الوقوع في الضلالة ، والسقوط في حبائل الشيطان الذي يبحث عن اية ثغرة في نفس الانسان ليضله ، فان كانت هذه الضلالة في الخطة من عمر الانسان ، فانه – والعياذ بالله – سيدخل النار خالدا فيها .

#### اسلوب الشكران:

ترى كيف نشكر الله على نعمه ؟ القرآن الكريم ينبئنا بذلك قائلا: ﴿ أَلَـمْ تَوَ اللهِ اللهِ لِيُويَكُم مِـنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ اللهِ لِيُويَكُم مِـنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ اللهِ لِيُويَكُم مِـنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لاَيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ اللهِ لِيُويَكُم مِـنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِهِ إِنَّ فِي اللهِ لَيُويَكُم مِـنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِهِ إِنَّ فِي الْمَانِ اللهِ لِيُويَكُم مِـنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي اللهِ لاَيْدِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وهذا هو المعنى الحقيقي لشكسر النعمة ؛ وهو ان يتذكر الانسان انها من الله - تعالى - ، وفي هذا الجال يروى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : اوحى الله عز وجل الى موسى (عليه السلام) يا موسى اشكرني حق شكري فقال : يا

رب فكيف اشكرك حق شكرك وليس من شكر اشكرك به الا وانت انعمت به على ؟ قال يا موسى الان شكرتني حين علمت ان ذلك منى .

فالشكر هو ان نعلم ان الله يحفظنا من كل الاخطار . يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَإِذَا غَشِيهُ م مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُ خَتَّارٍ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ مُنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ (لقمان / ٣٢) فالموج كان يأتيهم وكأنه سحب متراكمة ، ولذلك كانوا يرجعون الى الله ، ويستغيثون به لينقذهم منه ، وعلى هذا فان بعض الناس يكونون مع الله في الشدة ، ويستمرون معه في حالة الرخاء ، ولكن هناك اناسا لا يتذكرون ايام الرخاء ، وكلمتا (ختار كفور) تستعملان في مقابل (صبار شكور) فالانسان الذي يشكر الله يبقى في حالة الخوف والرجاء .

واذا كنا دعاة الى الله ، ومبلغين لرسالاته دون ان نخشى احدا غيره ، فحينئذ ينبغي ان نقوم بدور من يقرب ويحبب الناس الى الله ، ويزين لهم الايمان به ، ولنعلم ان الايمان هو اكبر النعم ، وان الله – حل وعلا – قد هدانا اليه ، وهو لا يريد جزاء ، بل يتوجب علينا ان نتعرف عليه ونؤمن به .

وفي كثير من الاحيان نتذكر كثيرا من الادعية فنفهم منها ومن الصلاة الجانب الترهيبي فقط ، وعلى سبيل المثال فان الانسان يخشى من ان لا يصلي لكي لا يعتبر من تاركي الصلاة ، وكذلك الحال بالنسبة الى مانع الخمس والزكاة ، فالجميع يعلمون ان تارك الصلاة ، ومانع الزكاة والخمس يدخلون النار ، ولذلك فان الناس يتذكرون هذا الجانب الترهيبي ، في حين ان من الواجب ان يتذكروا الجانب الترغيبي ايضا لاننا عندما نقول " اشهد ان لا اله الا الله " فاننا في هذه الحالة لابد

ان نقول ( الحمد لله ) لانه - تعالى - اعطانا القدرة على ان نتحرر من ربقة الشهوات ، واستعباد الطغاة ، واصحاب المال والجاه ، وهذه هي الحرية التي هي افضل نعمة منَّ الله بها علينا .

وعندما يدعونا الله - عز وجل - للايمان به فانما لكني يحررنا ، ويجعل شخصياتنا تتكامل، وبالتالي لكي يشرفنا بلقائه ، وذكره شرف للذاكرين ، وحمده غنى للحامدين ، فنحن الذين ننتفع بالايمان والله غني عن العالمين .

#### الصبر فائدة ايمانية:

ومن ابرز فوائد الايمان " الصبر " ، لان الانسان الذي ابتلي بمرض ، ثم انقذه الله منه فان من المفروض فيه ان يشكر الله على انقاذه ، واذا ما ابتلي بالمرض مرة الحرى فانه يحمد الله لانه خلال فترة الصحة لم ينس ذكره ، واستمر قلبه في الاتصال برب العالمين ، فالانسان المؤمن صبور رغم ان المشاكل كثيرة ، وانها تحطم قوة الانسان ، ولكننا نرى المؤمن لايزداد بعد مواجهة المشاكل الاصلابة وصمودا لانه يعيش دوما مع الله ، والذي يعيش مع الله لا يخاف احدا .

والانسان الصبور هو الذي يتمتع بملكة التفوق على المشاكل ، فهناك الكثير من الناس سرعان ما تهزمهم المشاكل لجزعهم منها ، وفي هذا الصدد يقول الامام علي (عليه السلام): "اذا خفت من امر فقع فيه " فالكثير من الناس وبسبب خوفهم ترى ان الطاغوت يتسلط عليهم ، ولكن الانسان المؤمن تراه على العكس من ذلك رابط الجأش ، صابرا ، قوي الايمان .

والمسلمون اليوم انما انهاروا لانهم انهزموا نفسيا ، والحرب - كما هو معلوم -

انما هي صراع وارادة ، والمؤمن لا يمكسن ان ينهسزم نفسيا ، وهذه اعظم نعمة يمنحها الله - سبحانه - اياه ، اذ لا يجعله عبدا لغيره ، ولا يجعله ينهزم امام الاخرين ، ويفقد استقلاله ، فهو يمتلك الاستقامة ، ونحن عندما نفقد صفة الصبر في انفسنا فاننا سنحسر صفة الاستقامة ، وحينتذ لابد ان نشك في ايماننا .

وعلى سبيل المثال فان السحن هو شرف للانسان المؤمن الرسالي ، وقد سحن كثير من انبياء الله من مثل يوسف (عليه السلام) الذي قال : ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْ هِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (يوسف/ ٣٣) ودانيال (عليه السلام) سحن في بتر ، وهكذا الحال بالنسبة الى ائمتنا (عليهم السلام) .

وعلى الانسان المؤمن عندما يلقى في السحن ان لا يخضع للسحان ، فالسحان ، فالسحان ، فالسحان ، وعد بك يجوعك من اجل ان يخضعك ، ويعذبك ليذلك ، فتحمل الجوع ، والا لم والعذاب وابق صامدا ، فنحن ما انهزمنا الا لانشا لا نمتلك الايمان الكافي ، والا لكنا قد هزمناهم .

والحركات الاسلامية ليست مسؤولة عن توعية الناس سياسيا ، او اخلاقيا ، او تربية الكوادر والكفاءات فحسب ، وانما هي مسؤولة ايضا عن اعادة الناس الى حضيرة الايمان ، ولابد لكل انسان رسالي اليوم ان يكون سلوكه ، وقوله ، وتصرفاته وكل ابعاد حياته مذكرة بالله – عز وجل – .

# الأمور بيد الله :

والفقيه هو المؤمن الحقيقي الذي يذكّرك منظره بـا لله ، فقلبه خاشع ، ونفسه مطمئنة ، وهو صابر شكور ، فلو استطعنا ان نعود الى حضيرة الايمان فان كرامتنــا

ستعود الينا وكذلك حريــتنا ، فالامــور جميعا بيد الله - حل ثناؤه - فلنصلح مــا بيننا وبين الناس ، او مــا بيننا وبين الناس ، او مــا بيننا وبين الطبيعة ، او ما بيننا وبين النفس الامارة بالسوء .

فلماذا - اذن - لا يؤمن الانسان بالله وهو الذي يعلم متى تقوم الساعة ، ومتى ينزل الغيث ، وماذا في الارحام ، وماذا سنفعل غدا ، ومتى نموت ؟ ان هذه العلوم الخمسة متصلة برب العالمين لا يعلمها الاهو ، وانت - ايها الانسان - جاهل بها ، وحتى لو رسمت لنفسك برنامجا لكافة الدقائق واللحظات القادمة من حياتك فانك سترى انك لا تستطيع تطبيق هذا البرنامج بدقة لوقوع حوادث لم تكن في حسبانك ، ولكنها كانت في حسبان الله - تعالى - الذي يعلم الغيب ، وما تكسبه النفس غدا . يقول - جلت قدرته - : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذًا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكُسِبُ عَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَايً أَرْض تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (لقمان / ٣٤) .





للدنيا ظاهر وباطن ، واكثر الناس لا يرون الا ظاهرا من الحياة الدنيا ، ولكنهم عن باطنها غافلون ، والذين يؤمنون بهذه المعادلة التي تحكم الخليقة يمثلون فئة قليلة ، ومع ذلك فان هذا الايمان لم يصل بعد الى مرحلة اليقين ، بـل يبقـى مجـرد تسليم قلبى لهذه الحقيقة دون رؤيتها ودون التعمق فيها .

وهكذا فان الناس يقرون بالسنتهم ان الدار الاخرة هي دار البقاء ، ويعلمون ان الدنيا هي دار الغرور والبلاء ، ودار معروفة بالغدر ، كما ويدركون ان الدنيا مزرعة الاخرة ، وان ما كسب الانسان في هذه الدنيا سوف يكون وبالا عليه الا ما قدمه من عمل صالح .

ومسع ذلك يبقى هذا العلم علما فوقيا لا يخالط افتدتهم ، ولا يتوغل في اعماقهم ، فهم بحاجة الى اختراق هذا الحجاب السميك الموضوع على عين الانسان والذي لا يدعه يرى حقيقة الدنيا .

ترى كيف نخترق هذا الحاجز ، وكيف نفهم حقيقة الدنيا ، وكيف تصبح هـذه الدنيا عندنا بمثابة الجيفة التي تـتكالب عليها الكلاب المسعورة ؟

الفتنة هي الطريق الى ذلك ، فهي التي تمحص الانسان ، وتطهر قلبه من العلاقات المادية الفوقية ، وتصفي نفسه من رواسب الشرك ، ومن التعلق بالدنيا . والفتنة تعني من الناحية اللغوية وضع المعدن في النار لكي يصفو مما لحق به من الشوائب ، اما فتنة الانسان فتعني انه يمثل معدنا ذهبيا خالصا ولكن رواسب من الدنيا اختلطت به ، من مثل حب الشهرة ، والمال ، والاهل والاولاد .. هذه الرواسب اختلطت بمعدن الانسان .

ولذلك فان الانسان المؤمن لابد ان يدخل في نار الابتلاءات والمشاكل لكي يصبح قلبه خالصا من كل العلائق المادية ، وهذه الحقيقة اشار اليها - تعالى - في قوله : ﴿ الم \* أَحَسِبَ النَّاسَاسُ أَن يُتْرَكُ وا أَن يَقُولُوا ءَاهَنَا وَهُمْ لاَ يُقْتُونَ ﴾ (العنكبوت / ٢-١) .

#### الايمان الخطوة الاولى:

وهكذا فان بحسرد الايمان لا يكفي ، فادعاء الايمان هو الخطوة الاولى ، اما الخطوة الثانية فتتمثل في ارتداء جلباب البلاء ، واقتحام غمار الفتن ، فتترى عليك قطع البلاء كالليل المظلم ، وتنتقل من بلاء الى بلاء ، ومن صعوبة الى صعوبة ، وان خرجت من كل ابتلاء سليما فانك ستطهر ، وترتفع درجة .

ولقد ابتلي نبينا ابراهيم (عليه السلام) مرة حينما القي في النار ، واحرى عند عندما امر بذبح ابنه ، وثالثة عندما اسكن هـو وذريته في واد غـير ذي زرع عنـد بيت الله المحرم ، وفـي كـل مرة ابتلي فيهـا كان يرتفع درجة حتى اتخذه الخالـق

- تعالى - خليسلا ، وهكذا الحال بالنسبة الى الانسان المؤمن فهو لا يمكن ان يحصل على درجات الايمان دون ثمن ، وفي هذا الجال يروى عن سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) انسه قال : " اعلموا ان من كان من قبلكم كان يمشط بامشاط الحديد " ؛ اي ينتزع لحمه بمشط من الحديد ، ثم ينشر بالمنشار ، ويرمى به في النار الملتهبة .

وفي رسالة من الامام ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) السي اصحابه ، جاء فيها: " فاتقوا الله ايتها العصابة الناجية ان اتم الله لكم مــا اعطــاكم بــه فانــه لايتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم وحتى تبتلوا في انفسكم واموالكم وحتى يستذلوكم ويبغضوكم ، وحتى يحملوا عليكم الضيسم فتحملوه منهم ، تلتمسون بذلك وجه الله والدار الاحرة ، وحتى يكذبوكم بالحق ، ويعادوكم فيه ، ويبغضكم عليه ، فتصبروا على ذلك منهم ، ومصداق ذلك كله في كتاب الله الذي انزله جبرئيل ( عليه السلام ) على نبيكم ، سمعتم قول الله عز وجل لنبيكم (صلى الله عليه وآله): ﴿ فَاصْبُرْ كُمَا صَـبَرَ أُولُواْ الْعَزْم مِنَ الرُّسُل وَلا تَسْتَعْجِل لَهُمْ ﴾ (الاحقان / ٣٥) ثم قمال : ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذَّبُوا وَأُوذُوا ﴾ (الانعام / ٣٤) فقد كذب نبي الله والرسل من قبله واوذوا مع التكذيب بالحق ، فان سركم أمر الله فيهم الـذي خلقهم له في الأصل - أصل الخلق - من الكفر الذي سبق في علم الله ان يخلقهم له في الاصل ، ومن الذين سماهم الله في كتابه في قوله ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ ( القصص / ٤١ ) فتدبروا هذا واعقلوه ولاتجهلوه ، فانه من يجهل هـذا وأشباهـ مـما افـترض الله عليه في كتابه مما أمر الله به ونهى عنه تـرك دين الله وركب معاصيه ، فاستوجب سخط الله فأكبه الله على وجهه في النار " (١) .

#### خط البلاء ممتد:

وعندما يقول - تعالى - : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ فانه يقصد ان هناك الكثير من الناس يتصورون ويزعمون ان الايمان هو مجرد لقلقة لسان ، اوعلى الاقل محرد ممارسات عبادية يقوم بها الانسان ، ولكن الحقيقة تقول ان خط الابتلاء والفتنة ممتد من آدم الى قيام الساعة ، وما حرى على المؤمنين سابقا ، لابد ان يجري عليهم لاحقا كما يقول - عز من قائسل - : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (العنكبوت / ٣) .

والايمان على نوعين ؛ ايمان مستودع ، وآخر مستقر ، والايمان المستودع هو ايمان كاذب ، ايمان الذين يؤمنون بشروط مسبقة ، فيقول احدهم انا مؤمن ولكن بشرط ان لا يمسني وبيتي واهلي سوء ، ولا اتعرض لاذى . اما الانسان الذي يستقر في قلبه النوع الثاني من الايمان فيقول : انا مؤمن بدون شرط وقيد ، وفي كل الظروف ، ومثل هذا الانسان عندما يدخل السجن – مثلا – يقول : انا لله وانا اليه راجعون ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ... فيدخل بروحية المؤمن ، ويتلوى تحت سياط الجلادين ، ولكن ايمانه با الله – عز وجل – ينمو ويتسامى ، فيدخل السجن مؤمنا عاديا ليخرج منه مؤمنا من الدرجة الاولى .

وهذا الانسان يعلم علم اليقين ان هذه المشاكل لابد ان تزول ، وان الذين سببوها زائلون لا محالة ، وهذه الحقيقة يبشرنا بها القرآن الكريم في آيات عديدة

<sup>(</sup>١) موسوعة بحار الانوار ج ٧٥ ص ٢١٣

كقوله - تعالى - : ﴿ وَكِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ (الاعراف / ٣٤) له تعالى : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً . . ﴾ (الطلاق / ٣) وهكذا فان كل حاكم محكوم في النهاية . وفي هذا الجحال يروى ان هارون الرشيد بعث ذات مرة رجلا الى الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) وكان سجينا عنده ، فقال له الرسول : ابن عمك امير المؤمنين يبلغك السلام ويقول نعفو عنك ولكن بشروط معينة ، فما كان من الامام (عليه السلام) الا ان اجاب قائلا : كل يوم يمر فانه يقربني الى الجنة خطوة ، ويقربه الى النار خطوة ، وسنلتقى عند الله .

وهكذا فان اجل الظالمين محدود ، بل ان الله - تعالى - يطول اعمار الجماهدين رغم انوف الطغاة .

### الجهاد لصالح الانسان:

ويبين لنا الله – عز وجل – حقيقة ان الجهاد لابد ان ينتهي لصالح الانسان في النهاية فيقول – جل شأنه – : ﴿ وَمَن جَاهَلَ فَإِنَّمَا يُجَاهِلُ لِنَفْسِهِ ﴾ (العنكبوت / ٦) ، فا لله هو الغني عن العالمين ، فهو لايحتاج الى جهادنا بل نحن الذين نحستاج الى هلذا الجهاد لانه يرفعنا درجات عنده – سبحانه وتعالى – .

ترى ماذا يعني الجهاد ، وماذا تعني الفتنة ؟ ففي كثير من الاحيان بحري على السنتنا بعض المصطلحات والمفاهيم دون ان ندرك حقيقتها ؛ اي اننا ننطق بالكلمات المجردة دون ان نحولها الى حقائق واقعية خارجية تعبر عنها ، ولذلك فان القرآن الكريم كلما ذكر لنا حقيقة ضرب عليها مثلا.

وفي هذا الجال يقرر - تعالى - ان اول من عليك ان تكون مستعدا لجاهدته في حياتك يتمثل في ابويك كما يشير الى ذلك القرآن الكريم في قوله: ﴿ وَإِن

جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَ ﴿ (العنكبوت / ٨) فالمشكلة الاولى التي يواجهها الانسان هي مشكلته مع ابويه ، ولقد تجلت هذه المشكلة عند ابراهيم (عليه السلام) عندما عارض اباه وفي الحقيقة فان هذه هي المرحلة الاولى من الجهاد .

اما المرحلة الثانية فتتمثل في الجهاد ضد توجهات المجتمع ، وهذه المرحلة يشير اليها – تعالى – في قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِاللّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنّا كُنّا مَعَكُمْ ﴾ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنّا كُنّا مَعَكُمْ ﴾ (العنكبوت / ١٠) واذا توقفنا قليلا عند قوله – تعالى – : ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ لاكتشفنا ان العذاب الدنيوي هو عذاب محدود لان وقته محدود ، في حين ان عذاب الله – عز وجل – ليس كذلك بل هو عذاب ممتد لاينتهي .

# بين الابتلاء الدنيوي والاخروي :

وهكذا فان على الانسان المؤمن ان يضع نصب عينيه دائما انه لابد ان يواجه المصاعب، وان هذه المصاعب هي اقل بكئير من العذاب الذي سيواجهه الجلاد يوم القيامة، وكما يقول الحديث الشريف فان يوم المظلوم اشد على الظالم من يوم الظالم على المظلوم، فالظالم يسلط عليك سوطا، ولكن الله - تعالى - سيسلط عليه في الاخرة مقامع من حديد بحيث ان واحدا منها لو سقط على الجبال لتفتت، فكيف بالانسان ؟

ان استشعار هذه الحقيقة يمنحنا الصبر والصمود ، ويفهمنا ان للدنيا ظاهرا وباطنا ، وفي سورة العنكبوت التي اوردنا الايات السابقة منها اشارات واضحة الى هذه الحقيقة .

ومن ابرز ما ينبغي ان يبتعد عنه الانسان هو حب الرئاسة والشهرة في الدنيا ، فهذا الحب متعمق في ذات الانسان ، ولذلك فان الله - تعالى - لم يخرج آدم وحواء من الجنة الا لانهما استسلما لهذا الحب حيث قال لهما الشيطان مخاطبا آدم (عليه السلام) : ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاۤ ادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَى ﴾ (طه / ١٢٠) .

ولذلك فان اكثر الناس انما يدخلون النار بسبب حب الرئاسة اما بصورة مباشرة ، او بصورة غير مباشرة ، وذلك من خلال طواغيت الارض ومن يحوم حولهم لان الذين يحبون الرئاسة يدخلون اتباعهم في نار جهنم .

والى ذلك يقول الله - عز وجل - : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (القصص / ٨٣) والمقصود بالمتقين هنا الذين يتجاوزون حاجز حب الشهرة والرئاسة ، وفي هذا الجال يروى عن الامام الصادق (عليه السلام) ان دموعه كانت تتساقط عندما يسمع هذه الاية فيقول : ذهبت والله الاماني عند هذه الاية .

وللاسف فان بعض الناس يتصورون انهم من اهل الجنة ، ولكنهم عندما يجدون فرصة للعلو في الارض ، والشهرة نراهم لايستطيعون مقاومة حب الرئاسة ، وفي رأيي فان الكثير من الناس يتعرضون للسجون ، ولملاحقة السلطات الارهابية ، فيصمدون امام الصعوبات ، ولكن حب الرئاسة يبقى في قلوبهم مع ذلك .

واذا ما استطعنا ان نصل الى مستوى اخراج حب الدنيا من قلوبنا ، فاننا سنستطيع في الواقع ان نخترق الحاجب الفاصل بيننا وبين الدنيا ، فنرى هذه الدنيا على حقيقتها ، ولانكتفي بالنظر الى ظاهرها .

وعلى علماء الدين بالذات ان يربوا انفسهم منذ اللحظات الاولى من دراستهم العلمية على نبذ الرئاسة ، وعدم الاستسلام لشهوتها .

وفي هذا الجحال يروى عن الامام الصادق (عليه السلام) ان رجلا سأله: يا ابن رسول الله هل الارواح خلقت قبل الاجساد ، أم الاجساد هي التي خلقت قبل الارواح ؟ ، فقال الامام (عليه السلام): بلى ، خلقت الارواح قبل الابدان بألفي عام ، فقال الرجل: اين كانت هذه الارواح ؟، فقال الامام (عليه السلام) كانت حرة في هذا الفضاء ، فقال الرجل: يا ابن رسول الله فلماذا جيء بها الى هذه الدنيا اذا كان الامر هكذا ؟ ، فأجاب الامام (عليه السلام): ان الارواح احست بالتكبر وهي في الملكوت الاعلى ، فاراد الله – عز وجل – ان ينتزع منها هذا الفتنة فأدخلها الدنيا .

وهكذا فان في قلوبنا الكثير من العلو ، والتكبر ، ولابد ان نتعرض للمشاكل ، والهجرة ، والابتلاءات لكي نتطهر من تلك الصفات السلبية . فاذا سمعت ان فلانا يتكلم عليك فلا تغضب ، واعتبر مشل هذا الكلام بمثابة هدية قدمت اليك ، فكلامهم اما ان يكون صادقا فتبادر الى اصلاح نفسك ، واما ان يكون كاذبا فتتطهر بذلك من الذنوب لان الذين يغتابونك هم الذين سيتحملون ذنوبك .

#### انموذج الصمود:

ثم ان الانسان كثيرا ما ينجرف في تيار الغرور فيأتي كلام الناس ليسقط غروره هذا ، ولقد كان سليمان (عليه السلام) اعظم ملك في التاريخ ، ولكنه مع ذلك تلقى النصيحة وهو يعيش ذروة عظمته وقدرته ، فقد كان في تلك اللحظات يحمل على بساط ريحه مائة الف مقاتل من الجن والانس ، وكان يصبح في بعلبك ،

ويدخل عليه الظهر في المدائن، ويغشيه وقت العصر في بلاد الجبل، وفي الليل يعود الى مكانه، ومع كل مظاهر العظمة والقوة هذه مر على بيت النمل، فقالت غلة: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَيَشْعُرُونَ ﴾ (النمل / ١٨)، وعندما نطقت النملة بكلامها هذا سمعها سليمان بما اوتي من قدرة على فهم منطق الحيوان، فأمر جيشه كله بالتوقف، وقال: لايجوز ان نؤذي هذا النمل، دعوهم يدخلون مساكنهم بأمن.

والقرآن يضرب لنا هذا المثل ليفهمنا ان حضارة السماء يجب ان تكون هكذا ، فحتى الحشرات والمخلوقات التي نتصور انها تافهة يجب ان تشعر فيها بالامن والاطمئنان ، وقد كان سليمان (عليه السلام) من اكثر الانبياء تواضعا وزهدا ، يعيش على كد يمينه وعرق جبينه ، ولا يأكل مطلقا من بيت المال ، ومع كل ذلك كان هذا النبي العظيم يطمح في ان يصل الى مستويات اعلى ، فكان يدعو ربه قائلا : ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ (النمل / ١٩) .

ولنساً ل انفسنا الآن : اين اصبح ملك سليمان ؟ لقد تحول الى هذه الاطلال التي نراها في بعلبك وفلسطين .

ان هذه الدروس والعبر التي نستخلصها من هذه القصص والاخبار التأريخية يجب ان ندرك من خلالها ان الدنيا ليست لنا ، واننا يجسب ان نخلص اعمالنا لله - عز وجل - ، فكل شيء هالك الا وجهه الكريم ، وكل شيء فان الا الاعمال الصالحة التي نقدمها لآخرتنا من خلال اجتياز الامتحانات والابتلاءات الالهية بنجاح .



من المعلوم ان الله - سبحانه وتعالى - ارادنا ان نتحرر من عبادة كل شيء سواه لا لأننا نعبده فحسب ، وانما ليضمن لنا حريتنا ، فعبادة الله - تعالى - ليست خضوعا فقط وانما تحد ايضا ، وثورة على الطواغيت جميعا .

#### الله مصدر الحرية:

وهنا لابد ان نضع نصب اعيننا ان الحريسة من الله ، فبدونه لا يمكن ان تحدث حرية ، وبدون هذه الحرية لا يمكن ان نؤمن بالله - عز وجل - ، بل ان الاله الذي لا يأمرنا بالحصول على الحرية ، ولا ينقذنا من عبادة الاصنام ، والذي نؤمن به دون ان نقول لا اله غيره ، هذا الاله غير موجود اساسا ، وان من العبث ان نبحث عنه .

وهكذا فاننا اذا اردنا ان نؤمن با لله ، فعلينـا منذ البدء ان نؤمــن بالحريــة ، واذا

اردنا ان نؤمن بالحرية فلابد ان نؤمن قبل ذلك بالثورة ، واذا اردنا ان نؤمن بهذه الثورة فلابد ان نرفع انفسنا الى مستواها ؛ اي الى مستوى الارادة ، والتضحية ، والعطاء ، وتحطيم جميع القيم الباطلة ، وحينئذ سنستطيع الوصول الى الثورة ، واذا وصلنا الى الثورة فان هذا يعني اننا قد حصلنا على الحرية ، واذا ما حققنا الحرية فاننا سنصل حينئذ الى الله - تعالى - .

اما ان اعبد الله ، ثم اتخف له شريكا ، فانا كافر لأنه لا شريك له . فالاله الحقيقي لا يمكن ان يعيش في نفسي مع الاصنام ، فالقلب الواحد لا يمكن ان يعيش فيه الله – تعالى – وحب الدنيا في نفس الوقت ، والنفس الواحدة لا يمكن ان يعيش فيها الخالق – عز وجل – مع الاصنام ، والجبت ، وطواغيت الارض ، بل ان مثل هذا الاله غير موجود اساسا ، وانا في الحقيقة الحدع نفسي اذا قلت انسي اعبد الله ثم اعطي قيمة لأي شميء غير الله ، وغير ما منحه الله القيمة .

وقد نستغرب حينما نسمع مثل هذا الكلام ونقول: لماذا لا نعرف الله ، ونحن نصلي ونصوم ونمتثل لاوامره ؟ وللجواب على ذلك اقول: لاننا عندما نقف للصلاة لا نكون كالذين قال عنهم ربنا - تعالى -: ﴿ قَدُ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ \* الّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (الموسون / ١-٢) ، وبصراحة فاننا لسنا مؤمنين ، ولا نعرف الهنا الحقيقي حق معرفته ، فالاله الحقيقي يفسره للسا القرآن الكريم في قوله : ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهُ إِلّهُ هُو اللّهُ وَاحِدٌ لا إِلّهُ إِلّهُ هُو اللّه الرّحْمنُ الرّحيمة ﴾ (البقرة / ١٦٢) .

تسم يبين لنا القرآن الكريسم من هو هذا الاله الذي ظهرت آثاره وآياته في

الكون قائسلا: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّهُ اللهِ فِي هذا الموضع بالذات يفسر لنا ما سبق وان قلناه من ان الاله الحقيقي هو اله السماوات والارض، الاله الذي يتجلى لنا حتى في السفن ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْسرِي فِي الْبُحْرِ بِمَا للهِ يَنْفُكُ النَّي تَجُسرِي فِي الْبُحْرِ بِمَا يَنْفُكُ النَّي يَتَجُلُ لنا حتى في السفن ﴿ وَالْفُلْكِ النِّي يَجُسرِي فِي الْبُحْرِ بِمَا يَنْفُكُ النَّي يَتَجُسرِي فِي الْبُحْرِ بِمَا يَنْفُكُ النَّي يَتَجُسرِي فِي الْبُحْرِ بِمَا يَنْفُكُ النَّالِي اللهِ الدياح: ﴿ وَتَصْرِيفُ الرِيّاحِ ﴾ يَنْفُكُ النَّياسَ ﴾ (البقرة / ١٦٤) ، وفي كل آية من آيات هذا الكون ان كان للناس عقسل (البقرة / ١٦٤) ، وفي كل آية من آيات هذا الكون ان كان للناس عقال . .

ومع ذلك فان من الناس من هم عبيد الانداد ، كما يصرح بذلك - تعالى - قائلا : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِسَدُ مِسَنْ دُونِ اللّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللّهِ ﴾ (البقرة / ١٦٥) في حين ان من يحب الانداد لا يمكن ان يحب الله - عنز وجل - ، وبالتالي فان الحه ليس الها واحدا .

#### القوة لله جميعا:

ثم يقول – تعالى – : ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُـوَّةَ لِلَّـهِ جَمِيعاً وَاَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ (البقرة / ١٦٥).

فلماذا تحبون الشركاء والانداد ؟ هل ليعطوكم القوة ، والقوة عند الله ، ومادامت عند الله فهي موجودة فيكم انتم ايضا مادمتم مؤمنين به - تعالى - ، فالقرآن الكريم يصرح ان الذي يحب الشركاء ليس حرا ، وليس ثائرا وطموحا ومتطلعا .

ويستمر السياق القرآني الكريم قائلا: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ (البقرة / ١٦٦).

فكل انسان يزعم في حياته ان تركم لمسؤولياته في الحياة انما هو بسبب حبه للناس ، وخضوعه لهم ، فكل واحد منا يعتقد ان الناس سبب من اسباب رحمة الله علينا ، ويزعم ان الشخص الفلاني هو سبب عطاء الله له ، وسبب انقاذه ، في حين ان القرآن يرفض هذا المنطق قائل : ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ ، فالناس لا يمثلون حتى الاسباب ، فالانسان عندما يفكر في الاعتماد على غير الله - تعالى - ، وعلى غير ما اعطاه الله من قوى وقدرات ، فحين تبدأ انحرافاته الكبرى ، ويستعبد ، ولا يستطيع ان يخرج من اسر العبودية ، واذا لم يتحرر فانه سوف لا يعبد الله ، لان الهناه و اله الحرية .

ويستمر القرآن الكريم في هذه التوجيهات القيمة قائلا: ﴿ وَقَمَالَ اللَّهِ مَا اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتِ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَلَالِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَراتِ عَلَيْهِمْ ﴾ (البقرة / ١٦٧) وهكذا تتحول اعمالهم الى حسرات وعبث ، ويخلدون في النار : ﴿ وَمَا هُم ْ بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ (البقرة / ١٦٧) .

ثم يوجه - سبحانه - خطابه الى المؤمنين قائلا: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ﴾ (القرة / ١٦٨) ، ومع ذلك فان اكثر الناس يضيقون على انفسهم ، ويحرمونها من متع الحياة التي احلها الله - تعالى - لهم ، بسبب عبادتهم للدنيا ، وتقديسهم ، وخضوعهم للعادات الخرافية ، والتقاليد الخاطئة ، ولذلك فان القرآن الكريم يأمرنا بأن نخرق هذه التقاليد ، وان نتفاعل مع الحياة ، فالحياة حرة ، ونحن خلقنا احرارا ، فمحرد جهلنا لواقع الحياة ، وحبنا للانداد ، وعدم معرفتنا بأن القوة لله جميعا ، هو الذي يمنعنا من التمتع بالحياة الحقيقية .

ويستأنف - تعالى - قائــلا: ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ (البقرة / ١٦٨)

ويستمر القرآن الكريم في توبيخه لهذا النمط من الناس قائل : ﴿ وَهَفُلُ اللَّهِ مِنَا لاَ يَسْمَعُ إِلا قُعْمَةً وَلِدَآءً صُمّ بُكُمٌ عُميً اللَّهِ يَعْقِلُوا كَمَثَلِ اللَّهِ يَعْقِلُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاّ دُعَآ ءً وَلِدَآءً صُمّ بُكُمٌ عُميً فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة / ١٧١) فحال هؤلاء كحال من يسمع صوتا ما ، فيجيبه بنفس الصوت دون ان يعرف معناه ، او يتكلم بكلام لا يعرف مدلوله ، وهدفه .

والملاحظ ان القرآن الكريم قد خاطب هؤلاء بكلمة (مشركين)، ولكنه الان يصعد من حدة مخاطبته ليصفهم بأنهم كفارا ؛ فهم لا يعتقدون با لله ، لان الاله الذي نتخذ معه اندادا غير موجود ، والاله الذي نجعل معه الاباء لا وجود له ايضا .

والقرآن الكريم يشبه هؤلاء الكافرين بأنهم يصيحون صياحا يشبه النعيق ، فهم لا يفهمون ما يقولون ﴿ إِلاَّ دُعَآءً وَإِلدَآءً ﴾ ، وهم ﴿ صُمَّمٌ بُكُمٌ عُميٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ .

والملاحظ ان القرآن الكريم اكثر في هذه الايات من استخدام كلمة (العقل) ، ومشتقاتها ، وكأنه يريد ان يقول للانسان انك عاقل ، ومسؤول ، وحر ، فلماذا لا تتحرك ؟ فالقرآن هو كتاب الحرية ، والاله الذي نعبده هو اله التحرر ، والتحرر لا يمكن الا بالشورة ، والشورة لا تتحقق الا عندما نعرف قيمتنا ، وقيمة ربنا - تعالى - .

ونحن لا نتحرر بسبب الجبن المسيطر على نفوسنا ، ولاننا لا نعرف ان وراءنا ربا قويا ضمن لنا حريتنا ، وان الهنا هو اله القوة جميعا كما يقول - تعالى - : ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً ﴾ (البقرة / ١٦٥) ، فلو كنا نعرف قيمة انفسنا ، وان معنا الله الحرية ، والقدرة ، والعطاء ، ومن بيده ملك السماوات والارض ، وتصريف الرياح ، والفلك ، لعرفنا انفسنا ، ولاصبحنا اقوياء .

وخلاصة القول اننا لا يمكن ان نعبد الله – عز وجل – حق عبادته الا بعد ان نكفر بالطواغيت وكل الانداد ، لان الاله الحقيقي لا يمكن ان يتعايش مع الانداد ، ثم ان الله – تعالى – لا يحررنا من عبادة الطواغيت والانداد فحسب ، وانما يضمن لنا بالاضافة الى ذلك حريتنا من خلال الاعتقاد بان القوة لله جميعا .



# الفصل الايمان في مواجهة خطط الشيطان

عندما اسجد رب العزة لآدم ملائكته الا ابليس الذي ابى واستكبر ، اقسم هـ ذا الاخير على ان يغوي ابناء آدم ، ويهديهم الى سواء الجحيم ، وبذلك تحدى ابليس ربه . وقد بين الله - عز وجل - ان عباده سوف يتحدون أبليس بدورهم ، رغم ان للشيطان خططا عديدة ابرزها خمس خطط - سنذكرها فيما يلي - يستخدمها لاغراء بني آدم ، انتقاما منهم ، ولوجود عداوة قديمة بينه وبينهم .

وفي هذا المحال يقول - عز من قائل - مخاطبا الشيطان اللعين: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً \* إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ (الاسراء / ٢٤-١٠).

#### خطط ابليس الخمس:

ومن خلال هذا السياق القرآني الكريم اشار - عز وجل - الى خطط أبليس وهي كما نلاحظ خمس خطط نذكرها فيما يلي :

١ - الخطة الاعلامية التضليلية التي يشير اليها - عز وجل - في قوله: 
﴿ وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ ، وهذه الخطة تسبق كل الخطط الاجرى لاسباب هي انها تستخدم قبل اية خطة اخرى ، ولانها اوسع استخداما واكثر انتشارا ، ولان ابليس يضل عباد الله بصوته واساليه ، وما الموسيقى والغناء ، وادوات الطرب الا اسلوب من الاساليب الشيطانية .

٢ ـ الاساليب الارهابية الخبيئة التي تستخدمها دوائر أبليس دائما ، وهي التي يشير اليها – عز وجل – في قوله : ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ ؛ اي من خلال الارهاب عبر القوة الظاهرة وهي ( الخيل ).

٣ - محاولة ربط شهوات الانسان بخططه وتضليلاته متمثلة في السعي من اجل افساد النظام الاقتصادي والبرامج الاجتماعية ، هذه الخطط التي يعبر عنها القرآن الكريم في قوله: ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الاَمْوَالِ وَالاَوْلاَدِ ﴾ ؛ اي ان أبليس يخطط للاقتصاد ، فيشارك الناس في اموالهم ، ويخطط لافساد التربية ، والنظام الاجتماعي فيشارك الناس في اولادهم .

٤ - محاولة اغراء الانسان ، وترغيبه ، وعرض المستقبل الكاذب امامه ﴿ وَعِدْهُمْ مُ
 وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلاَّ غُرُورا ﴾ .

٥ ـ استخدام القوة الباطنة ، اي ما نطلق عليه اليوم تعبير ( الطابور الخامس ) وهـذا ما يشير اليـه - عز وجل - في كلمة ( رجل ) فـي قـوله : ﴿ وَأَجْلِبُ

# عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾.

ومع كل ذلك فان الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ ، فعباد الله الذين يتصلون بربهم ، ويتمسكون بحبله ، ويعتصمون بكتابه ورسوله ، ويتوكلون عليه ، ويثقون بوعده ، لايمكن للشيطان ان يضلهم ؛ فلا اعلامه ، ولا افساده للنظام الاقتصادي ، والمتربوي ، ولا غروره بقادر على ان ينكب عباد الرحمن عن الصراط المستقيم .

والايات التالية تبين لنا مثلا اعلى للاستقامة التي تحدى عبساد الله المخلصون بها أبليس وهي :

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وِإِذا لاَّ يَلْبَتُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً \* سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً \* أَقِمِ الصَّلاَةَ لِللهُ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُوْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً \* وَقُل رَبُكَ مَقَاماً مَّحَمُوداً \* وَقُل رَبُكَ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحَمُوداً \* وَقُل رَبِّ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحَمُوداً \* وَقُل رَبِّ وَمُن النَّيْلِ فَتَهَجَدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحَمُوداً \* وَقُل رَبِّ اللَّيْلِ فَتَهَجَدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَاماً مَّحَمُوداً \* وَقُل رَبِلُ الْمُعْلِلُ اللهُ الْمُعْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِي مِن لَدُلكَ سُلْطَاناً لَا عَلَى مَن لَدُلكَ سُلْطَاناً لَكُونَ وَهُونَا لَالْمُولُ إِنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ لَكَانَ زَهُوقاً ﴿ (الاسراء / ٢٧٠ / ٨٠)

# النبي ( صلى الله عليه وآله ) المثل الأعلى :

ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قائدنا وقدوتنا ، والذي كلما تضيق بنا مذاهب الحياة ، وتتراكم على قلوبنا هموم الدنيا ، نعبود اليه لنلتمس من سيرته ضوء ، ومن حياته قبسا ، ومن احاديثه نورا لكي نقاوم مشاكلنا ، ونلتمس طريقنا المستقيم بين الطرق الملتوية . هذا الرسول العظيم واجه الخطط الشيطانية ،

فالشيطان ليس فقط ابليس الذي استكبر على ربـه بـل كـل مـن يتبعـه هـو أبليس مصغر سواء كان جنيا أم أنسيا .

وقبل ان نشرع بتفسير الايات السابقة هناك فكرة يشير اليها القرآن الكريسم بين الحين والاخر وهي ان وجود الانسان في هذه الدنيا انما هو لتجربة ارادته ، فقد يتساءل البعض : لماذا سلط الله – تعالى – علينا ابليس هذا الشيطان الماكر ، والعدو اللدود الخبيث المحيط بنا ، والجاري بعروقنا بحرى الدم ؛ فهو يضلنا في كل طريق ، ويترصدنا في كل مكان ، ويتبعنا اتباع الظل ؟

هذا الشيطان الذي اعطاه الله – عز وجل – قدرة السيطرة الظاهرية علينا عبر هذه الخطط الماكرة لماذا سلط علينا ؟ الجواب هو ان الله لو لم يسلط علينا ابليس ، و لم يأمرنا بتحديه لما كان بين الانسان وبين ادنى الحيوانات اي فرق ، ولما سخر الله لنا الطبيعة ، واسجد الملائكة لابينا آدم ، وجعل الكون في خدمتنا ؛ فالفرق بيننا وبين الحيوانات اننا مريدون ، ومسؤولون ، واصحاب امانة ، وعلى هذا فان جيئنا الى هذه الدنيا انما كان لكي نجرب ارادتنا ، ونتصر على انفسنا ، ونصرع هوانا .

ان الانسان الذي يهرب من مسؤوليات مجتمعه لا يمكن ان يدعي انه قد حرب ارادته ، بـل يجب ان يعيش في وسـط الارهـاب ، ويتحدى التضليل ، ويخوض التحارب القاسية المرة ، وكلما كانت المشاكل الحيطة بالانسان اكبر ، كلما كان هذا الانسان اعظم ، ونبينا (صلى الله عليه وآله ) هو الشاهد الاكبر على هذه الحقيقة ، يقول تعالى : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذا لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ﴾ (الاسراء / ٧٢) .

وهكذا فان الخطة الاولى لابليس كانت التضليل ﴿وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ وقد حاول الكفار والمشركون تضليل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخططهم الاعلامية الخبيثة ، فقالوا له : انك لو اتبعت سيرتنا ، ولم تمس المتنا بسوء ، وسمحت لاصنامنا ان تبقى فاننا سوف نتبعك ، فقد كان فوق احد الجبال القريبة من الكعبة الشريفة صنم تقدسه قريش ، وتؤمن به ، فعرضوا على النبي (صلى الله عليه وآله) ان يحطم كل الاصنام الاهذا الصنم لكي يميلوا الى دينه .

واهل الطائف قدموا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقالوا له: سوف نسلم لك، ونتبعك دون حرب – علما انهم كانوا يمثلون قوة هائلة في الجزيرة العربية – ولكن بثلاثة شروط هي: ان لا ندفع الزكاة، ونصلي صلاة بدون ركوع وسجود، ولا نحطم صنم اللات لمدة سنة واحدة لكي ناً خذ النذور والقرابين التي يؤتى بها الى هذا الصنم!

ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفض بكل حدية هذه الشروط ؛ ففي الاسلام لا توجد صلاة بدون ركوع وسجود ، والزكاة هي حقوق الناس ، والاصنام يجب ان تكسر كلها بدون استثناء ، وعندما سمعوا جواب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يسلموا ، ورجعوا كافرين ، وبقوا على هذه الحالة لعدة سنوات حتى جرد النبي (صلى الله عليه وآله) جيشا جرارا اليهم ، فحاصر ديارهم حتى اسلموا .

## جبل أشم:

وهكذا فان الانسان المؤمن كالجبل الاشم ، على ان الجبل ينال منه ، والانسان

المؤمن لا يمكن ان ينال منه . فالاعداء قد يعرضوا عليك ان تغير من دينك ، ومبادئك ، واسلوبك لكي يؤمنوا بك ، في حين ان هذا من عمل الشيطان . فالشيطان لا يأمرك مرة واحدة بعدم الصلاة ، والصوم بل يحرفك شيئا فشيئا ، وهذا التضليل الاعلامي يجب ان يقاومه الانسان .

ثم يقول – تعالى – : ﴿ وَلُولا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْناً قَلِيلاً ﴾ (الاسراء / ٧٤) صحيح اننا ضعفاء امام تضليل أبليس واغوائه ، ولكن لماذا نقوم كل يوم في الصلاة داعين : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاغة / ٢) ، ولماذا نقول في الدعاء : ﴿ اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا ﴾ ؟ لان الانسان ينهار امام الابقلام المضلل بدون الاعتصام بحبل الله ، فالاعلام الشيطاني ليس هينا ، وحتى في عهد آدم فان اول من بدأ بتضليل البشر ، واستخدام الوسائل الاعلامية الخبيثة ضده كان ابليس حيث اقسم لآدم وزوجه قائلا : ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الاعراف / ٢١)

وآنذاك لم يكن آدم يتصور ان شخصا يمكن ان يحلف بالله - سبحانه - كاذبا ، ولكنه لم ينتبه الى الحفطة الاعلامية لابليس ، ومنذ ذلك اليوم وحتى عصرنا الحاضر فان اساليب الشيطان في حالة تطور كلما تطور وعينا ، فعلينا ان لا نكون غافلين ، بل لنتوكل على الله ، ونثق به ، واذا ما خضع شخص لشرك الاعلام الشيطاني فسوف ينتهي لان الانسان هو الذي ينهي نفسه . فالشيطان يريد لك ان تذهب الى النار من خلال تضليلك ، فعندما يتغير المقود الى الاتجاه الخاطىء فان الانسان سيذهب بنفسه الى النهاية السوداء ، وهذا ما يشير اليه - تعالى - في قوله : ﴿ إِذا لا كَ وَقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا قوله : ﴿ إِذا لا كَ وَقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا

## نُصِيبِ رأ ﴾ (الاسراء / ٧٥).

اما الخطة الثانية التي استخدمها الشيطان وجنوده ضد النبي (صلى الله عليه وآله) فقد اشار اليها - حل وعلا - في قوله: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّ وَنَكَ مِنَ اللهُ عليه الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً \* سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلكَ مِن رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسنَنَتِنَا تَحْوِيلاً ﴾، وتتمثل هذه الخطة - كما قلنا - في ارهاب الانسان واحراحه من بلده.

#### المؤمنون بركة الارض :

ولقد حاول الكفار والمشركون ان يخرجوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولو انهم افلحوا في ذلك لنزل عليهم العذاب وهذه هي سنة الله في التأريخ ، فأي بلد يخرج الطغاة المؤمنين منه فان العذاب سينزل عليه ، لان المؤمنين هم بركة الارض ، والله - سبحانه وتعالى - انما يمنع العذاب عن امة من الامم لوجود المؤمنين فيها كما يقول - حل ثناؤه - : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم مَ وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الانفال / ٣٣) ، فالمؤمنون هم اركان الارض ، واوتادها ، وهذه حقيقة يمكننا ان نلاحظها في كل دروس التأريخ .

وهنا من حقنا ان نتساءل: كيف نقاوم الارهاب؟ ، فالارادة ضعيفة ، والنفس تنهار امام ضربات الجلادين ، والشهوات تمارس الضغط على الانسان ، والهجرة صعبة ؟ الجواب يأتينا من القرآن الكريم عبر قوله - تعالى - : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ ونحن نعلم الفرق بين (الصلاة) و (اقامة الصلاة) ؛ فالثانية تعني الصلاة الحقيقية التي امرنا بها ، الصلاة التامة ، والكاملة في شروطها ، الصلاة التي

يستشعر الانسان فيها الخضوع ، ونؤديها في اوقاتها ، ونتوجه فيها ، وحينتُذ يمنحنا الله – تعالى – القدرة على مقاومة الشيطان .

وهكذا فاننا اذا اردنا مقاومة الارهاب فان علينا ان نتهجد الى الله - سبحانه وتعالى - لان القرآن الكريم يقول: ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾؛ أي ان هذا التهجد هو فضيلة لك لانك القائد الرسالي الذي يقاوم هذا الضغط الهائل، ويقف امام تيار الفساد، وزخم الفساد الشيطاني، وثحن نستطيع ان نصل الى هذه المرحلة بارادتنا، وفي نفس الوقت فان هذه الارادة بحاجة الى مضاء، وعزم وقوة، وكما ان الجسم يحتاج الى طعام، فان الارادة هي الاخرى بحاجة الى زاد، وزادها هو صلاة الليل كما يقول - عز من قائل -: ﴿ وَمِنَ النَّالِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحمُوداً ﴾ .

#### الصدق في مواجهة الفساد:

ثم يقول تعالى : ﴿ وَقُل رَّبُّ أَدْخِلْنِي مُدْخُلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَاناً نَصِيراً ﴾ ، والصدق هو السبيل الى مقاومة خطة الشيطان المتمثلة في اشاعة الفساد الاقتصادي والتربوي والتي اشار اليها - تعالى - في قوله : ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ ﴾ ، فمقاومة الافساد الاقتصادي لا تنيسر الا من خلال إلتزام الصدق .

والصدق هذا يبدا من انفسنا ، فعندما نكون صادقين في اعمالنا ، وعندما نجعل واجباتنا اكثر من حقوقنا ، ومما نطلبه ونتوقعه من الاخرين ، فان انتاجنا سيكون اكثر من استهلاكنا ، وعطاءنا اكثر من اخذنا ، ففي هذه الحالة سنقدس العمل ،

وندرك انه امانة في اعناقنا ، وحينئذ سوف لا نخدع ، ولا نخون ، ولا نغـش ، ولا نكذب ، وسوف يسود الصلاح النظام الاقتصادي والتربوي .

وعندما يريد احدنا ان يعمل عملا ويدخل فيه فلابد ان يعمله بصدق ، واذا اراد الخروج منه فليخرج منه بصدق ، فلا يترك العمل ناقصا ، واذا ما سادت فينا هذه الحالة فحينتذ ، سنحصل على الاستقلال السياسي والقوة والنصر ، اما المحتمع الكسول الخامل الذي لا يبحث الاعن الحقوق قبل الواجبات ، وعن الاخذ قبل العطاء ، وعن الجمود قبل الحركة فان الله – تعالى – لا يمكن ان ينصره ، ويمنحه القوة .

ثم يسقول - تعالى - مشيرا الى خطة اخرى من خطط السيطان: 
﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاّ غُورُوراً ﴾ ، فالشيطان يعد بالغرور كاذبا ، والمؤمن الحقيقي لا يركن الى هذه الوعود الكاذبة ، فالصدق عند الله وحده ، وعندما يطبق المؤمن هذا البرنامج الالهي ، فان الله - سبحانه وتعالى - سيتفضل عليه بالعزة ، والمنعة ، والقوة ، ويكون من ضمن العباد الذين يقول عنهم القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ ، لان هؤلاء العباد اعدوا امام كل عمل شيطاني قوة رحمانية تقاومه ، وامام كل كيد من مكائد الشيطان خططا استوحوها من القرآن وبصائره .





الانسان بأمس الحاجة لان تتكون عنده بصيرة نافذة في الحياة ، فلابد ان يكون على اطلاع ومعرفة بالحقائق الكبرى المتعلقة بحياته ؛ مثل ماهية هذه الحياة ، والعلة من وراء وجودها ووجوده ، والى اين يتجه في خضمها ؟ ، ولعل الانسان يعيش على جهل في اغلب هذه الحقائق ، في حين انه لابد له من معرفتها وادراكها كي تنكشف امامه سائر الحقائق ، والامور المهمة الاخرى .

وليس المهم في هذا الجال ان يعلم الانسان ظاهر الشيء ، بل المهم الاحاطة علما بجوهر الشيء ، وعمق حقيقته . فلابد لي ولك من الاطلاع على جوهر الحقائق ، وفهم اسرارها . ولو نظرنا الى اسلوب القرآن في الطرح والبيان ، لاكتشفنا ان بيانه لفلسفة الحياة يسبق بيانه لحقيقة البلاء ، ووقوعه على المؤمنين ، فهو يحث الانسان على التعمق في فهم ومعرفة ماهية الحياة ، وعلة وجودها ، والغاية منها .

يقول - تعالى - : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بَقَةُ الْمُوْتِ ﴾ (آل عمران / ١٨٥) ؛ فان شئت الاحاطة بشيء او حقيقة ما فلابد أن تبحث عن بدايتها او نهايتها ، ولكن اغلب الناس يبحثون عن البداية ولا يهتمون بالنهاية ، اما العقلاء ، والحكماء ، واولو الالباب والابصار فتجدهم يتقصون نهاية الحقائق ، فهم حين يريدون أن يسلكوا طريقا فأنهم لا يسلكونه الا بعد أن يعلموا إلى اين سيوصلهم ، فأن علموا أنه سيوصلهم الى ما يبتغون ويرمون ، سلكوه حينئذ متوكلين على الله - تعالى - ، والا تركوه وراحوا يبحثون عن طريق اخر يحقق غايتهم ، ويوصلهم الى هدفهم . ولذلك فأن القرآن الكريم دأب على بيان الخاتمة التي تنتهي اليها هذه الحياة الدنيا قبل أن يتطرق الى ايضاح طبيعة هذه الدنيا وخصائصها ، وكل ما يتعلق بها من حقائق وظواهر ، فالموت هو خاتمة الحياة الدنيا ، ولذلك ينبه القرآن الى هذه الحقيقة ، ويؤكد على اهميتها ، ولو أن الانسان عرف ، ووعى ، واستوعب حقيقة الموت ، وأنه صائر اليه لا محالة وأن عمر ما عمر نوح ( عليه السلام ) ، او ملك ما كان لسليمان ( عليه السلام ) لفهم ، وتبصر الطريقة المثلى للسلوك ملك ما كان لسليمان ( عليه السلام ) لفهم ، وتبصر الطريقة المثلى للسلوك والتعامل مع هذه الحياة ، ومع غيره من بني الإنسان .

#### حقيقة الحقائق:

وعلى الرغم من مرارة الموت ، الا انه يمثل حقيقة جميلة وصادقة فلو وضع الانسان هذه الحقيقة في لوحة ، وحملها ليطوف بها العالم كله بأديانه ، ومذاهبه ، وطوائفه ، ثم سأل الناس عن رأيهم فيها لقالوا انها حقيقة الحقائق ، وجوهر وخلاصة الفلسفات ، فهي حقيقة واضحة مختصرة لا لبس فيها ولا غموض ،

فكل وجود لابد من ان يصير الى الموت والفناء . واذا كان البعض يموتون وهم رقود فانهم لا يموتون كذلك في الحقيقة بل لابد من ان يستيقظوا ولو للحظات لكي يذوقوا طعم المنية قبل ان يصادر وجودهم . لذلك لو اراد الانسان ان يدرك ويفهم فلسفة الحياة والوجود وحقيقة هذه الدنيا ، فعليه ان يذهب الى المقابر ، ويزور المغتسل وينظر بتأمل كيف ان هذا الانسان الذي كان بالامس يحادثه ، وياكل ، ويشرب معه ، اصبح اليوم جثة هامدة باردة ، يصب عليه الماء من كل جانب ، ويقلب يمنة ويسرة كما تقلب الخشبة اليابسة !

اننا لو ادركنا حقيقة المنتهى ، وكيف يسدل الستار على هذا الوجود ، فاننا سندرك بعد ذلك الحقائق الاخرى المتعلقة بالحياة وطبيعتها . فلو فهم الانسان حقيقة الموت ، هانت لديه المصائب ، وذابت امامه جبال العسر والمشاق ، لانه سيعيش بامل الاخرة ، ونيل نصيبه منها ، فيعيش عندئذ حياته سعيدا في ظل القناعة والتواضع والرضا بما رزقه الله وانعم عليه وان كان قليلا يسيرا .

وفي حياة ائمتنا (عليهم السلام) صور رائعة لهذا الايمان الصادق ، تركوها لنا لاقتفائها والاقتداء بها . فالامام زين العابدين (عليه السلام) كان حين يجلس على الارض ، يجلس القرفصاء فلا يستوي في جلوسه ، او يجلس جلسة القائم ، بل كان يجلس متواضعا ثم يدعو قائلا : "اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور " . وهكذا فان معرفة النهاية لابد وان تهدينا الى معرفة البداية ، والمسلك الصحيح في الحياة كما يقول - تعالى - : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وإِنَّمَا تُوَفَّوْنُ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (آل عمران / ١٨٥) ، فاذا ما عمل الانسان في دنياه حيرا ، وحد فيها الخير . واذا ابتغى الشر وعمل به ، فلا يجد الاكل ما هو شر وسيء .

بل ان عامل الخير لا يجد الخير في دنياه فحسب ، بل سيلقى ما هو اكثر منه خــيرا وجزاء حسنا في الاخرة عند ربه الكريم .

#### الفوز العظيم :

فلا يحزنك او يؤلمنك ان انت عملت خيرا شم لم يمدحك الناس عليه ، او يشكروك مادام هذا العمل لا يمكن ان يضيع عند الله - سبحانه وتعالى - الذي سيعطي الاجر الحقيقي ، وفي نفس الوقت فان الذي يعمل الشر والسوء والعدوان في دنياه ، عليه ان لايستعجل جزاءه ، وان لا يسخر ان هو لم يلق هذا الجزاء في دنياه . ذلك لانه سيجد ما عمله حاضرا امامه يوم القيامة ، فينال عقابه الاوفى ، ويصيبه سوء ما عملت يداه . فالمهم - اذن - ان ينجو الانسسان من النار ، ويستطيع اجتياز الصراط وهذا هو الفوز العظيم كما يقول - تعالى - بعد الاية السابقة : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَادْخِلَ الْجَنّة فَقَدْ فَازَ وَمَا الْجَيّاةُ الدُّنيّا إلا السابقة : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَادْخِلَ الْجَنّة فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيّا إلا السابقة عنه المحران / ١٨٥ ) .

#### مسمرون في النار :

والملفت للنظر في هذا التعبير القرآني البليغ استخدامه لكلمة ( زحزح ) ، وكأن الله - تعالى - اراد الاشارة الى انه ليس من السهولة ان ينتقل المسيء من النار الى الجنة ، فأولئك الذين يدخلون نار جهنم يسمرون فيها فيصبح من الصعب اقتلاعهم منها . فالانسان عندما يولد في هذه الدنيا فكأنه يولد في مهد من نار ، فعليه ان يكد ويتعب ويعمل في سبيل زحزحة روحه من نار جهنم ،

وادخالها في الجنة والنعيم السرمدي ، وهذا هو الفوز المبين . وإلا فان الذي يحب الدنيا ، ويوليها اهتماما اكثر مما تستحقه ، ويدوس القيم ، والمبادىء ، والمثل السامية من اجل دنياه ، فانه سيخسر الاثنين ، الحياة الدنيا ، والاخرة ، وهذا هو الخسران المبين . فهو مهما اهتم بدنياه ، واضمر لها الحب والعبادة ، فانها لابد ان ترفسه يوما وتلفظه الى جهنم . فالدنيا لا يمكن ان تفي يوما لاصحابها المغرورين بها : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلا مَتَاعُ الْغُرُور ﴾ .

# أطأ بعرجتي في الجنة :

فليكن هدفنا في الحياة الدنيا كهدف المؤمنين الصالحين والمتقين الصادقين وهو ان ننقذ انفسنا من نار جهنم ، ونسمو بها عاليا الى رحاب الجنة ، ونعيمها الخالد .

فقد روي انه: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج فلما كان يوم أحد وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبي (صلى الله عليه وآله) المشاهد أمثال الأسد أراد قومه أن يجبسوه وقالوا: أنت رجل أعرج ولا حرج عليك وقد ذهب بنوك مع النبي (صلى الله عليه وآله) قال: بخ يذهبون الى الجنة وأجلس انا عندكم ؟ فقالت هند بنت عمرو بن حرام امرأته: كأني أنظر إليه موليا قد أخذ درقته وهو يقول: اللهم لا تردني الى أهلي ، فخرج ولحقه بعض قومه يكلمونه في القعود فأبي وجاء الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه ، والخروج معك ، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة ، فقال له: أما أنت فقد عذرك الله ولاجهاد عليك ، فأبي ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) لقومه وبنيه: "لا عليكم أن لاتمنعوه ، لعل الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله) لقومه وبنيه: "لا عليكم أن لاتمنعوه ، لعل الله

يرزقه الشهادة " فخلوا عنه ، فقتل يومئذ شهيدا ، قال : فحملته هند بعد شهادته وابنها خلاد وأخاها عبد الله على بعير ، فلما بلغت منقطع الحرّة برك البعير ، فكان كلما توجهه الى المدينة برك ، وإذا وجهته الى أحد أسرع ، فرجعت الى النبي (صلى الله عليه وآله ) فأخبرته بذلك ، فقال (عليه السلام) : إن الجمل للمور ، هل قال عمرو شيئا ؟ قالت : نعم ، إنه لما توجه الى أحد استقبل القبلة ثم قال : اللهم لاتردني إلى أهلي وارزقني الشهادة ، فقال (عليه السلام) : " فلذلك الجمل لايمضي إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره ، منهم عمرو بن الجموح " (١)

وفي كربلاء يتقدم ( جون ) وهو مولى ابي ذر ( رض ) ، فيقف امام ابي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) ، فيقول له الامام : يا جون انما انت طلبتنا للسلامة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله ، فما كان جوابه ( رض) الا ان خاطب امامه الحسين ( عليه السلام ) قائلا : يا ابن رسول الله ، ان ريحي لنتن ، وان لوني لاسود ، وان نسبي لليم ، فتنفس علمي بالجنة ، فأذن له الحسين ( عليه السلام ) بالجهاد معه ، فاقتحم المحدان ، وقاته قتال الابطال حتى استشهد ، ليدخل الجنة .

#### الهدف الأسمى:

وهكذا فان على الانسان ان يبحث عن هدفه في الحياة ، ولا يدع ايام عمره الطويلة ، وما اوتي من فرص عديدة تمر دون اغتنامها في عمل الخيرات

<sup>(</sup>١) بحار الانوارج ٢٠ ص ١٣٠

والصالحات ، فتنقضي كلها دون ان يشعر ، وحينئذ لا تنفعه الحسرات ، والندم على ما فات . فليصح الانسان من غفلته ، ولينهض ويرتفع بعمله وعطائه الى الهدف الاسمى وهو الجنة والرضوان . والوصول الى هدف كهذا لا يمكن ان يكون الا بالعمل والعطاء والاخلاص لله - عز وجل - ، والا فان مآل اكثر الناس سيكون الى جهنم ، كما يقول - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ ذُرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ سِيكون الى جهنم ، كما يقول - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ ذُرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾ (الاعراف / ١٧٩)

فلنطهر قلوبنا من شياطين الكسل والاهمال والتبرير وطول الامل ، فالشياطين انما يريدون اغواءنا ليكون مصيرنا الى النار معهم ، واحدى وسائلهم بث الكسل ، وانواع التبرير ، والتغرير بطول الاعمار وكثرة الاموال ، وتزيين حب الدنيا وشهواتها ، وملاذها الزائلة ، والاهواء الضالة . وهذه هي وسائل واساليب الشيطان وحنوده في اغواء الانسان واسقاطه في هاوية جهنم ، ونارها الحامية .

ولو ادرك الانسان حقيقة كون الحياة الدنيا غرورا ، فانه سيعلم حنيئذ سر الابتلاء الالحي له . فا لله - سبحانه - يحب عباده المؤمنين المتقين ، ولكن لماذا كانت مسالك هؤلاء المومنين مليئة بالاشواك والمعاناة والالام بدل ان تكون معبدة ، مفعمة بالورود والرياحين ؟ السر في ذلك انه - تعالى - يحب المؤمنين ، ويريد سعادتهم ، ولكن - عز وجل - لا يحب الدنيا وقد كرهها لعباده المؤمنين لعلمه الازلي انها لا تتلاءم مع مقامهم الرفيع ، فكل ما لهم من هذه الدنيا ان يتزودوا منها ما ينفعهم لاحرتهم ، فالدنيا مزرعة الاحرة عند المؤمنين ، وهي مسلك وجمر ، وليست دار مقر .

#### حقيقة الابتلاء وانواعه:

ثم ينتقل السياق الكريسم لعرض حقيقة الابتلاء وانواعه بشيء من التفصيل فيقول - تعالى - : ﴿ لَتُبْلُونُ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ (آل عمران / ١٨٦) فالبلاء هو حلباب الانسان المؤمن ، فاذا اختار الانسان الايسمان والولاء لله - تعالى - فليلبس حلباب البلاء ، لكون هذا البلاء يحيط بالمؤمن من كل حانب كما يحيط الجلباب بجسده ، واول ما يكون البلاء والتمحيص في الاموال ، فمن خلالها يمتحن الانسان ليعرف مدى بذله ، وعطائه . من بخله وحرصه ، فعلى المؤمن ان يضحي بنفسه ودمه في سبيل الله عندما يحمى الوطيس .

#### الحسين (عليه السلام) اسوة الصابرين:

ولتكن لنا في هذا المحال اسوة حسنة بأبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) عندما

اتهموه ، ونعتوه بانواع النعوت الباطلة ، ولقد فرحوا كثيرا بمقتله ، ولسنوات بعد شهادته (عليه السلام) في شهادته (عليه السلام) كانوا يشتمون اباه أمير المؤمنين (عليه السلام) في مساجدهم ، ولكن هل كان لهم ما ارادوه من وراء نيلهم من أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) ، أم هم الذين اصبحوا محط لعن الامة ، ونقمتها ؟ . لقد مضى أهل البيت (عليهم السلام) على نهجهم ، وقالوا كلمة الحق التي مازالت تدوي في الافاق الى يومنا هذا ، وبذلوا الجهود من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الكافرين السفلى، فسلكوا طريقهم بكل شجاعة ، لا يخافون في الله لومة لائم .

#### المؤمن يصارع الفتن:

ان الهدف من بياننا لطبيعة الدنيا وحقيقتها ان يقوى عودنا ، وتترسخ عزائمنا ، وتتعزز هممنا كما يقول - تعالى - : ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ (آل عمران / ١٨٦) ، فسلا يهون عزمنا ، ولا يثبطنا قول العاطلين الكسالي ، واللاهين العابثين ، ولنكن رجالا اقوياء كزبر الحديد ، لا تهزهم الحوادث ، فلابد للانسان المؤمن من ان يجتاز الامتحانات الصعبة الواحد تلو الاخر ، وان يمحص في ايمانه ، وعقيدته ، واستقامته ، ويخوض المعتركات ، ويتحمل الاشواك والالام والحن ، ويصارع الفتن ، فلابد للمؤمنين من ان يجتازوا بنجاح ، ويخرجوا منتصرين من انواع التمحيص ، والبلاء ، ومن ذلك الاتهامات ، والافتراءات والتقولات وما شابه ذلك من اساليب الخرب النفسية .

#### أهل الكتاب والمواثيق الالهية :

ثم ينقل السياق صورة عن اهل الكتاب ، وعدم المتزامهم بالمواثيق التي احدات عليهم : ﴿ وَإِذْ أَخَدَ اللّهُ مِيثَاقَ الّدِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّهِ اللّهِ مِيثَاقَ الّدِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّهِ اللّهُ مِيثَاقَ كَدُّتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ تكثّمونه فَي أهل الكتاب والمتوقع منهم ان يؤيدوا (آل عمران / ١٨٧) ، فقد كان من المفروض في أهل الكتاب والمتوقع منهم ان يؤيدوا المسلمين ويدعموهم مادام المسلمون يدعون الى الله ، فأهل الكتاب من نصارى ويهود هم أهل رسالة ، وينبغي عليهم أن يدافعوا عن الرسالات السماوية التي يختتمها الاسلام ، ولكننا نراهم على مر التأريخ يجمعون كل قواهم لمحاربة الرسالة الاسلامية ، فقد كتموا الحق عن الناس ، ولم يطلعوهم عليه وهم أدرى به ، كل ذلك من أجل مصالح ومطامع دنيوية استحبوها ، وضحوا بمبادئهم وقيمهم وقدسية علمهم من أجلها ، ولكن هل ستخلد لهم هذه المنافع الشخصية ؟

#### مرحلة التصدي:

ثم ينتقل السياق ليؤكد هذه الحقيقة قائلا: ﴿ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَخُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَقَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عُذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (آل عمران / ١٨٨).

ان الصلابة في هذه المرحلة هي في غاية الاهمية لان هذه المرحلة هي مرحلة التصدي ، المرحلة التي نبرهن فيها على صدق ايماننا ، واستقامتنا ، فالايمان لا يعين ان نردد آيات من القرآن ، ونؤدي ظاهر العبادات ، بل الايمان معدنه عند البأس ، والشدائد ، وحينتذ تتبين حقيقة الانسان وجوهره ، وزيف ادعائمه من

صدقه ، كما يشير الى ذلك قوله - تعالى - : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الاَحِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّنَ وَاتّى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ وَابْنَ الْسَبِيلِ وَالنَّبِينَ وَاتّى الرِّقابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَاتّى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَاتّى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَالْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وَالْوَلْكِ مَا الْمُتَّقُونَ ﴾ (البقرة / ١٧٧) .

#### اعمدة الإيمان واركانه:

فمن اعمدة الايمان ان يصبر الانسان في البأساء والضراء ، وحين المعترك والمواجهة ، ومن الصفات الاخرى تزكية النفس ، والكتمان والخفية في عمل الخيرات والصالحات ، وان لا يجعل الانسان عمله وجهده عرضة لآفة الرياء المدمرة . فالرياء محرقة الجهود الخيرة ، فعلى الانسان المسلم ان يعمل بشكل بحيث لو عملت يده اليمنى الخير ، جهلته يده اليسرى ، وهذا هو ديدن نبينا الاكرم وأهل بيته عليهم السلام في عمل الخيرات والصالحات .

وعلى هذا فان القرآن الكريم يحذر من المراءاة ، وافشاء عمل الخير من اجل الجاه والسمعة والشهرة ، لان كل ذلك سيتحول الى وبال على الانسان خصوصا وان الرياء هو نمط من انماط الشرك با لله - تعالى - ، فأصحاب مثل هذه الاعمال التي يذيعون بها في كل مكان ، هم اقرب ما يكونون من نار جهنم . لان اعمالهم هذه كانوا يهدرونها بالشهرة ، وطلب الجاه والسمعة ، فلم يستبقوا منها ما يقيهم شر عذاب يوم القيامة ، ولذلك قال - تعالى - : ﴿ لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ شَرِ عَذَابِ يوم القيامة ، ولذلك قال - تعالى - : ﴿ لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ

بِمَاۤ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

وحقا فان هذه الاية من الايات ذات الوقع المؤثر على الانسان ، ولذلك فان من الضروري للانسان المؤمن ان يطرد ما تبقى في نفسه من ذرات الرياء الذي يهدد عمله الصالح بالاحباط ، وهذا جانب مهم من جوانب تزكية النفس .

ومن هنا يتضح لنا ان الانسان المؤمن بحاجة الى خصلتين هما في غاية الاهمية لصيانة ايمانيه وعقيدته وعمله من الخلل والضعف والاحباط وهما: الصلابة والاستقامة اللذان يعتبران من عوامل النصر المهمة وبلوغ الاهداف الالهية ، وليس هذا النصر وقفا على الساحة السياسية او العسكرية بل يتجسد اولا في الانتصار على النفس الامارة بالسوء ، وعلى الشيطان ووساوسه . فالنصر الحقيقي هو بلوغ الجنة ، ونيل الرضا الالهي ، فقي ذلك ضمان خلوص الاعمال لله - سبحانه - . فالشيطان يستفز الانسان المؤمن ، ويستهين بما قدمه او يقدمه من اجل الايقاع به فالشيطان يستفز الانسان المؤمن ، ويستهين بما قدمه او يقدمه من اجل الايقاع به في شرك الرياء . ولذلك فان على المؤمن ان يحذر من هذه الاستفزازات الشيطانية بأن يكتم عمله الصالح ، ويصبر على اقوال المتقولين وتخرصاتهم ، وليعلم ان الله الحسنة .



# الفصل السابع الشخصية الايمانية والطاعة الواعية

هناك ثلاثة نماذج من الناس ؛ فمنهم من جبل على التمرد والفوضى فهم لا يحبون الطاعة ، ولا يرغبون في النظام ، ومنهم من تعود الطاعة المطلقة فه و يطأطىء رأسه دوما للقوي ، ومن الناس من يعتدل في سلوكه فهو مطيع تمام الطاعة عندما تكون الله وبأمره ، اما عندما تكون الطاعة للقوة الشيطانية فانك تجده متمردا من الطراز الاول .

وهذه النماذج الثلاثة منتشرة بين الشعوب والمجتمعات ، ولكننا قد نجد احد هذه النماذج هو الطاغي على النماذج الاحرى ، فهناك بعض الشعوب ولاسباب تأريخية وعوامل عديدة احرى لا تميل الى الانضباط بل تراها مشغوفة بالتمرد ، والفوضى ، فتأريخها حافل بالعصيان والتمرد والفوضى ، واذا ما حدث وان انضبطت وقبلت الطاعة فانها لفترة مؤقتة سرعان ما تعود بعدها الى تلك الحالة من الفوضى .

#### تسليم مطلق:

وهكذا فان بعض الشعوب قد فطرت في الاغلب على التسليم المطلق ، في حين ان هناك شعوبا اخرى جبلت على التمرد ، وهذه الحالة اي ؟ حالة العصيان والفوضى هي من اخطر الحالات التي تعاني منها بعض الشعوب لانها لا تسبب فقط العصيان والتمرد ضد الانظمة الظالمة ، وانما قد تسبب ايضا التشرذم ، والاختلاف والتمزق حتى في اطار المؤسسات الشرعية الدينية ، ولا يمكن لاي شعب او مجموعة ان تنمو وتتحرر وتتطور اذا كانت تعاني من هذه الحالة السلبية ، ذلك لان التقدم يحتاج الى النظام ، فلو كان الانسان يعيش لوحده ، او لو كان كل منا يريد ان يعيش منفردا بدون أسر او تجمعات ، لما تطورت الانسانية في اي بعد من ابعادها ، لان الانسان مدنى بالطبع .

وهكذا فان هذه الحضارات ، والتقدم العلمي الهائل انما كان نتيجة للنظام فمن دونه لا يمكن للانسان ان يقدم شيئا ، ورسالات الله - تعالى - لم تأت لتزرع الفوضى بين الناس انما جاءت لترسخ النظام ، ونحسن نعلم ان كثيرا من الاحكام الشرعية والدينية انما جاءت لتربية النفس الانسانية وترويضها على قبول الطاعة والنظام .

وعلى سبيل المثال فان من ابرز اهداف الصلاة ايجاد حالة الطاعة ، والانقياد عند الانسان ، لان الانسان الذي يخضع الله ، ويسجد له فانه يربي نفسه في الحقيقية على التسليم للحق ، والاذعان للنظام والقانون الشرعي العادل ، ولذلك نرى ان الصلاة هي من اصعب العبادات على الانسان لانه متكبر وظالم بطبعه في حين ان الصلاة تربيه على حالة الطاعة والتسليم ، وكذلك الحال بالنسبة الى

الصوم فان هدفه ايجاد حالة التقوى في نفس الانسان ومن المعلوم ان جزء منها يربي الانسان على الطاعة والقبول بالواجبات ، ونفس الكلام يقال عن الحج فهو ايضا قد شرع من اجل تحقيق هذا الهدف . فأحد ابرز اهداف الحج ايجاد حالة التكامل والتكافل بين ابناء المجتمع ، والاذعان للنظام الاجتماعي .

# طقوس مفرغة من الروح:

لعل الكثير من الواجبات التي نمارسها اليوم اصبحت مفرغة من السروح والاهداف. فنحن على سبيل المثال نؤدي الصلاة دون ان نعي انها جاءت من اجل تزكية انفسنا ، وتنمية ملكة التقوى فيها كما يقول - تعالى - : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُو ﴾ (العنكبوت / ٥٠) ، كما ان الهدف من الخمس والزكاة ازالة الفقر ، واقامة النظام الاقتصادي العادل في المجتمع .

ان كل هذه الواجبات ربما نلتزم بها ولكن من دون الوصول الى اهدافها ، وحتى بالنسبة الى الواجبات الإخلاقية فانها هي الاخرى استهدف من الايصاء بها ايجاد الطاعة والانضباط في المحتمع ؛ فالهدف من الصدق - مثلا - هو خلق الثقة المتبادلة بين الناس ، كما ان السبب في حرمة الكذب تمزيقه للمحتمع ، وزرعه سوء الظن ، والشكوك ، والغيبة بين ابناء المحتمع .

وهكذا فان جميع الواحبات والمحرمات تستهدف تأسيس مجتمع منظم متكامل ، ولكن بعض الشعوب تراهما - للاسف - تتمسك بتلك الحالمة البدائية ؛ حالة الجهل والجاهلية ، فتحدها في حالة تمرد دائم .

#### ظل الله وظل الشيطان:

بالاضافة الى ذلك فان هناك صفة تقابل صفة التمرد والعصيان الا وهي صفة الخضوع المطلق ، والتسليم الكلي ، وقد حاول السلاطين زرع هذه الثقافة في نفوس الناس من خلال اشاعة فكرة ان السلطان هو ظل الله في الارض ، في حين ان السلطان اذا كان شرعيا ، ومن عند الله حقا فان امره هو امر الله ، وبيعته بيعة لله ، كما يقول – عز وجل – : ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِنَا يِعُونَكُ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم ﴾ (النتح / ١٠)

اما اذا كان السلطان جائرا ، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ، ويظلم الناس ، ويشيع الفاحشة ، ويعيث في الارض فسادا ، فهو ليس ظل لله - تعالى - ، بل هو ظل للشيطان ، وتمثال له . فنحن عندما نقراً القرآن الكريم فاننا نستعيذ با لله من الشيطان سواء كان من الجن ام من الانس كما يأمرنا بذلك الخالق - عز وجل - في سورة الناس : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ \* مِن شرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \* .

ان هذا النوع من الطاعة للسلاطين الظلمة الذين يدّعون زورا وبهتانا انهم ظل الله في الارض ، ليس طاعة لله بل هو طاعة للشيطان ، فهذه الطاعة العمياء ، والخضوع المطلق بأسم الله - تعالى - وبأسم مقدسات الاسلام هما في الواقع من ابرز اعمال الشيطان بل من الحطرها . فهؤلاء الطغاة يبثون بين الناس فكرة ان من ملك بالسيف فهو خليفة الله ، اي ؛ ان من يقتل الناس لكي يتحكم بهم فمن حقه ان يصبح خليفة الله ! وعلى هذا الاساس فان نمرود وفرعون وكل طغاة التأريخ هم خلفاء الله !

#### محاولة تبرير الطغيان :

ان هؤلاء الظالمين انما يفعلون ذلك لكي يبرروا طغيان يزيد ، والخلفاء الامويين والعباسيين الذين كان بعضهم لا يهنأ بطعام الا بعد ان يقتل عبدا من عباد الله ، وينظر الى هذا الانسان وهيو يتخبط في دمائه ، والبعيض الاخر كانوا يشربون الخمر في جماحم الناس الابرياء ، فكيف يمكن ان يكونوا ظل الله في الارض وهيو – تعالى – ابعد ما يكون عن الظلم : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيلِ ﴾ (نصلت / ٢١) وعرشه على جلاله وعظمته يهتز لبكاء طفل يتيم ، او لدعوة مظلوم ؟!

ان هذه الافكار الباطلة المنحرفة زرعت - للاسف الشديد - في نفوس بعض الناس حالة التسليم ، والخنوع المطلق . وهي ظاهرة مغلوطة هي الاخرى ، والحل المعقول ان نفتش عن طريق وسط ، طريق عادل ، وهو ان يكون تمردنا موجها الى الشيطان ، وطاعتنا لله - سبحانه - ، ولمن امر الله بطاعته ، وهذا السلوك هو في الواقع من اعلى درجات الايمان عند الانسان ، فلابد ان نربي في نفوس شعوبنا حالة الطاعة هذه ولكن ليس لكل انسان بل الطاعة لمن امر الله بطاعته .

وقد بين القرآن الكريم كيف كان العرب في جاهليتهم ، فقد كانوا يعيشون في البوادي والصحارى وكانوا مجبولين على التمرد والعصيان والعنف بحكم البيئة الي كانوا يعيشون فيها ، ولكن الاسلام صنع من هذا المجتمع المتمرد امة واحدة كانت حير امة اخرجت للناس بفضل تعاليمه السامية ، وبفضل قوله - سبحانه - : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (الاحزاب / ٥٥) ، ثم يقول - عز وجل - مبينا الشروط التي شرطها للايمان بالرسول : ﴿ لِتُوْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزّرُوهُ مبينا الشروط التي شرطها للايمان بالرسول : ﴿ لِتُوْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزّرُوهُ

وَتُوكَقَّرُوهُ ﴾ (الفتح / ٩) ، فلابد ان نؤمن بالله ثم نؤمن برسوله لانه مرسل من عند الله . وقد اختلف المفسرون في ضمير الهاء الموجود في الفعلين (تعزروه) و (توقروه) هل يعود الى الله ام الى الرسول ، وانا ارى انه يعود الى كليهما لان من وقر وعزر الرسول فقد وقر وعزر الله – تعالى – ، ومن نصر الله فقد نصر رسوله ، ومن نصر الرسول فقد نصر الله وهذه من البلاغة القرآنية ، لان الخط واحد ، ولان طاعتنا لله هي في الحقيقة طاعة للرسول والعكس صحيح .

#### تسلسل الطاعة في الاسلام:

وهكذا الحال بالنسبة الى امتدادات الرسول (صلى الله عليه وآله) فطاعتنا لامام زماننا الامام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) هي طاعة للرسول وبالتالي فانها طاعة لله - عز وجل - لانه امر بطاعته . كما ان طاعتنا لنائب الامام الفقيه العادل هي طاعة للامام نفسه ، وللرسول . فالرويات التي جاءت لتشيد بدور العلماء ، وتبين منزلتهم السامية عند الله ، لا يكاد العقل يصدقها لولا انها تنسجم مع الخط العام لرسالات الله ، وعلى سبيل المثال فقد جاء في رواياتنا ان النظر الى العالم عبادة لان الله - يريد ان يكون هذا العالم موقرا وعترما في المحتمع الاسلامي ، ولكي تتشكل في الامة القيادة الرشيدة وتسد الطريق امام القيادات الباطلة الظالمة ، ولذلك فان القرآن الكريم يقول : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا لِنَهُ لِنَا لَلُهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (الفتح / ١٠)

واذا ما بايعنا العالم ، وانتمينا الى الخط الرسالي الصحيح فاننا سـنكون قـد بايعنـا الله ورسوله في الحقيقة ، واما اذا نكثنا عهدنا فان وزر ذلك سيقع علينـا بالدرجـة

الاولى كما يقول - عز وجل - : ﴿ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُّوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (النتح / ١٠) علما ان كلمة (العظيم ) قليلة الورود في القرآن الكريم ، فلابد ان نتصور اي اجر عظيم سنحصل عليه اذا ما بايعنا القيادة الرشيدة .

وهكذا فان من الواجب علينا ان نعيش حالة الطاعة لمن يستحقون ان تبذل لهم فروض الطاعة ، علما اننا نعيش الان دور بناء قوتنا الذاتية ، وبناء انفسنا ، فعلينا العمل بما اوجب الله علينا من طاعة اوليائه ، والتمرد على اعدائه ؛ اي الطاعة من جهة ، والرفض من جهة اخرى لكي نضمن بذلك حياة هنيئة سعيدة تحت حكم الله – سبحانه وتعالى – حيث لا ظلم ، ولا طغيان ، وحيث لا مجال للطغاة الجبابرة ان يتحكموا في مصائر الناس ، وينهبوا مقدراتهم وثرواتهم ، ويحرفوهم عن المسيرة الالهية الصحيحة .





# بصورة عامة هناك ثلاث مراحل يمر بها المجتمع:

ا ـ مرحلة الرواد الذين يفحرون طاقاتهم الايمانية ، ويبثون في روح المجتمع الثقة بالنفس ، والتوكل على الله ، وهؤلاء هم الانبياء الذين يذكرنا الله – تعالى – بهم ليبين لنا صفاتهم الانسانية ، ومنها الصفة التي يشير اليها قوله – سبحانه – : ﴿ إِذَا لَيْبِينَ لَنَا صَفَاتُهُمُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ﴾ (مربم / ٥٥) .

٢ - مرحلة الجيل الذي يرث الكتاب ، والحضارة ، ولا يلتزم بهما بشكل عملي
 كما كان الرواد يلتزمون بهما ؛ فالايمان موجود بينه ولكنه ليس إيمان التحدي بل
 ايمان التبرير . كما ان الطقوس والشعائر الدينية قائمة بين اوساطه ، ولكنها

محوّرة . ويشير - تعالى - الى هذه المرحلة في قوله : ﴿ فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ﴾ (مربم / ٥٩) .

اولئك الرجال الذين يخلقون المجتمع اللاأبالي ، واللامسؤول ، والمجتمع القسري الفارغ ، ولكنهم يرتبطون بجيل الرواد بشكل ظاهري .

٣- مرحلة اولئك الرجال الذين يخالفون الواقع الفاسد ويتوبون السى الله ويتحملون مسؤوليتهم الشرعية . والى هؤلاء يشير - تعالى - في قوله : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْعُا فَ وَرَامِنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْعُا فَ وَرَامِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْعُا اللهِ اللهُ اللهُ

ان هذه المراحل التلاث: مرحلة القيادة ، ومرحلة عدم الشعور بالمسؤولية ، ومرحلة التوبة و العودة الى صفاء ونقاء الرسالة ، تنطبق على كل مجتمع . فقد تجد في المجتمع الواحد اناسا يحتلون دور الرواد ، واخريس يتمثل فيهم الدور الثاني ؛ دور اولئك الذين لا يأخذون من الكتاب سوى رسمه ، ومن الدين الا اسمه ، ومس الطقوس الا قشورها وظاهرها ، كما ونجد الى جانبهم التائبين الذين يحاولون العودة الى المصادر الاولى لمبادئهم .

وانت ايها الانسان المسلم تعيش اليوم في مجتمع مزدوج الشخصية ، مجتمع تحد فيه ذلك الشاب الثائر الصادق في ايمانه والذي لا تجد بينه وبين قلبه حجابا من نفاق ، ولا بين قوله وعمله حجابا من التبرير ، فتجده اذا وعد وفي ، واذا قال صدق ، واذا عمل اتقن . في حين تجد الى جانب هذه الفئة من المؤمنين ، فريقا يدّعون الايمان ولكنهم يكذبون في ادعائهم هذا . ويصلّون ولكنهم لا يؤدون تلك

الصلاة التي امر بها الله - عز وجل - ؛ فيصلون صلاة فارغة ، لا تنهى عن الفحشاء والمنكر في سلوكهم .

والى جانب هاتين المجموعتين ، تجد شخصيات قيادية رائدة تستطيع ان تتحمل المسؤولية ، وتقود سفينة الامة الى شاطىء النجاة ، وهذا هـو جيـل الاوليـاء الـذي يجسد دور الانبياء .

وبطبيعة الحال فان القليل منا يختار ان يكون وليا من اولياء الله - تعالى - ، فهذا الاختيار هو طموح عال بحاجة الى جهود جبارة رغم ان من حق الانسان المسلم ان يتمنى ان يكون في مصاف الصديقين والحواريين كأبي ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، ومالك الاشتر ، وحبيب بن مظاهر .. وغيرهم من اولئك الصديقين الذين كانوا اقل درجة من الائمة (عليهم السلام) .

## لاحدود لكمال الانسان:

ان الله - عز وجل - لم يغلق الابواب في وجه الانسان ، ولم يخلقه بحيث لا يمكنه ان يصل الى هذه المراتب العالية ، فان باستطاعته ان يصل الى المستويات الايمانية الرفيعة من خلال التوكل على الله - جلت قدرته - ، وتربية روح الطموح والتطلع في نفسه ، فاذا هدف وصل الى ما يريد ، والله - سبحانه وتعالى - سيؤيده بالتوفيق والنصر ، شريطة ان تبدأ الخطوة الاولى من الانسان نفسه كما يشير الى ذلك - تعالى - في قوله :

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرِيم / ٧٦ )

أي ان الاهتداء يبدأ من ذات الانسان ثم يزيده الله هدى ، فالخطوة الاولى لابد ان تكون من الانسان ، ثم تأتي الخطوات الاخرى من الله – عز وجل – ، فان لم يستطيع الوصول الى المستوى السابق فليكن على الاقل من الذين يقول عنهم القرآن الكريم : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ .

اما اذا كان الانسان يعيش في بحتمع اللامبالاة ثم لم يتبرأ من صفاتهم واعمالهم وتبريراتهم، فان هذا الانسان لابد ان يحشر مع هذا المجتمع ، ويعتبر منه . ولننظر في هذا المحال الى دقة القرآن الكريم في التعبير ، فهو يحدثنا عن الانبياء ؛ اولئك الذيمن انعم عليهم من ذرية آدم ، ثم يحدثنا عن حيل عدم الشعور بالمسؤولية قائلا : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْلِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة ﴾ عدم الشعور بالمسؤولية قائلا : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْلِهِمْ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ ، وبعبارة الحرى ثم يقول بعد ذلك : ﴿ إِلا مَن تَابَ وعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ ، وبعبارة الحرى فالنا الانسان عندما يولد في المجتمع اللامسؤول واللاأبالي والمجتمع المنطوي على ذاته والتبريري فانه يحشر مع هذا المجتمع ، وان سيئات وخطايا هذا المجتمع سوف تلاحقه ، وسيكون مسوق لا عنها الا اذا تاب ، والتوبة تعني الانفصال ، اي ان يجعل الانسان بينه وبين هذا المجتمع سدا ،

فالانسان الذي يتوب هو مؤمن ولكنه - تعالى - يقول : ﴿ إِلا مَن تُابَ ﴾ لان هذا الانسان مؤمسن في ظاهره ؛ فهو يصلي ويصوم ولكن إيمانه إيمان سطحي ، ولهذلك لابد ان يتوب اولا ويكفر بالايمان القشري ، والشهوات التي حولت الدين الى مجموعة مراسم وطقوس وتقاليد مفرغة من المحتوى .

وفقهاؤنا يؤكدون في رسائلهم العملية على ان الانسان المسلم اذا الحذ إيمانه من باب التقليد فانه سوف لا يقبل منه ، فلا يمكن للانسان ان يقلد احدا في اصول الدين ، فلابد له ان يفهم ضرورات الدين ولا بأس ان يقلد في سائر الامور .

وللاسف فان الكثير منا ما يزال ايمانه تقليديا ، فهو يقدس التقليد اكتر من تقديسه للدين نفسه ، فالجزء الاكبر من افكارنا تجده مختلطا بالتبرير واختلاق الاعذار ، ولذلك فان القرآن الكريم جاء ليزيل من نفوسنا هذه المحالة التبريرية ، فيبين ان الانسان مسؤول عن نفسه ، وان اي عذر لا يمكن ان ينفعه ، ويرفع عنه هذه المسؤولية : ﴿ بَلِ الإنسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلُو الله الله الله القيامة / ١٤-١٥٠)

## الدين اداة الارادة والعقل:

وهكذا فان الدين هـو اداة الارادة ، واداة العقـل في مقاومة شهوات النفس ، واكتشاف ما فيها من انحرافات ، اما الدين الـذي يصبح جـزء من النفس المليئة بالشهوات ، والدين الذي يكرس السلبيات في نفس الانسان ، والدين الـذي لا يستطيع الانسان ان يختار الحق على الباطل ، فما قيمته ؟ ، انه ديـن اللامسؤولية ، والتبريرية .

وفي مقابل ذلك يستعيد الدين قيمته اذا ما حذفنا من انفسنا صفة التبرير ، فيصبح مقياسا وملاكا يمكن الاعتماد عليهما ، وازاء هذه المبادرة سيدخلنا الله - تعالى - الجنة دون ان نظلم شيئا ، فكل شيء بمقدار عنده ، ولا تتصور انه - تعالى - من الممكن ان ينسى موقفا صغيرا من مواقف التحدي كان قد بدر منك ، فاذا كنت

- على سبيل المثال - مشتركا في جلسة ودية ، فرأيت ان احد المشتركين في هذه الجلسة انبرى ليغتاب صديقا غائبا ، ثم وقفت لتدافع عنه ، فان هذا هو موقف تحد وان بدا بسيطا ، ولكنه لايمكن ان ينسسى عند الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَهَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (مريم / ٦٤) ، فاعمال الانسان مقدرة ومحسوبة ، ومحفوظة في كتاب لا يضل ولا ينسى .

ثم يقول - تعالى - : ﴿ جَنَّاتِ عَدْن الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً ﴾ (مريم / ٦١) ، وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تفسير قوله - عز وجل - ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً ﴾ (مريم / ٥٥) انه قال ما مضمونه: ان الوفد لا يكون الا راكبا ، ولا يكون الا جامعا ، اي لا يمكنك ان تقول ( جاء الوفد ) اذا اتت اليك مجموعة من الحفاة ، بل يجب ان يكونوا اناسا محترمين راكبين على مراكب ، ثم ان (الوفد) لا يكون متشكلا من افراد بل من مجموعات ، وهكذا فان هؤلاء المؤمنين ( الوفد) يخرجون من قبورهم وهم اشد بياضا من الثلج ، ووجوههم تتلألاً نورا ، مرتدين ملابس من سندس واستبرق ، ثم يؤتي لهم بأفراس الجنة يركبون عليها ، فتطير بهم الى بــاب الجنــة ، وعند هذا الباب يجدون الى يمينهم حوضا ، والى يسارهم حوضا اخر ، وفوقهم شجرة تظللهم بحيث ان الورقة الواحدة من هذه الشجرة تستطيع ان تظلل مائة الف انسان ، فيجلسون تحت هذه الشجرة الوارفة الظلال ، ثم يشربون من الحوض الاول ، فتذهب عنهم جميع آلام الدنيا واسقامها واوساحها واغلالها . وتتطهر قلوبهم من الحسد الذي هو اخبث امراض الدنيا . ثم يشربون من الحيوض الاخر الذي فيه ماء الحياة ، فلا يموتون ابدا ، وحينهذ يحشر هؤلاء المتقون الى خازن الجنة وفدا ، فيصر الباب صريرا تسمعه الحور العين في قصورها، فيستبشرون بقدوم المؤمنين ، ثم يدخلون الجنة ، ويقفون تحت ساق العرش ، فيخاطبهم الرب - تعالى - قائلا : " سلام عليكم . مما صبرتم فنعم عقبى الدار ... الى اخر الحديث الشريف " .

## جسر العاقبة الطيبة:

وهكذا فان الانسان المسلم اذا اتخذ من الدين محورا لحياته ، وتحدى من خلاله الصعوبات ، والشهوات ، والتبريرات الشيطانية فان الله - سبحانه وتعالى - سيعد له هذه العاقبة الطيبة التي يصفها قائلا : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنَ الَّتِي وَعَلَمُ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا \* لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلاَّ سَلاَما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لُغُوا إِلاَّ سَلاَما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لُعُوا إِلاَّ سَلاَما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لُعُوا إِلاَّ سَلاَما وَلَهُمْ وَرُقُهُمْ فِيهَا لُعُوا إِلاَّ سَلاَما وَلَهُمْ وَرُقُهُمْ اللهُ وَعَلَيْنَ ﴾ (مريم / ٢٠-٦٢) والسلام هنا قد يكون من الملائكة ، ومن المؤمنين بعضهم لبعض ، وقد يكون من الله رب العالمين .

والذي يتقي في الدنيا الاسباب المؤدية الى الدخول في نــار جهنــم ، فــان الله - تعالى - سيورثه في الاخرة الجنة : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَــانَ تَقِيّــاً ﴾ (مربم / ٦٣) .

ان امامنا مشاكل وصعوبات تتطلب منا الصبر ، ولذلك يقول - تعالى - ﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِكِ فِ ﴿ ربيم /١٥ ﴾ ، والله - عز وجل - رحيم بالانسان ، ولكن الانسان يتبع الشيطان ، ونحن مهددون في حياتنا بالنفاق من خلال ترك الصلاة ، او افراغها من محتواها . فالالتزام بالدين يعد امرا صعبا ،

ولكن من السهل ان يستسلم الانسان للاهواء والنفاق والازدواجية ، واذا تركنا الله - تعالى - اوكلنا الى انفسنا ، ومنع عنا عصمته ، فنهبط الى ادنى المستويات حيث جاذبية الارض والشهوات ، وبالطبع فانني لا اريد ان اقول هنا ان الانسان يستطيع خلال لحظة واحدة ان يتخلص من كل رواسب المجتمع الفاسد ؛ المجتمع الذي يدعي الاسلام ولكنه يترك الواجبات ، ويترك الجهاد ، ويخضع للطغاة ، فمن الدي يدعي الاسلام ولكنه يترك الواجبات ، ويترك المجهاد ، ويخضع للطغاة ، فمن الصعب ان يتخلص الانسان من آثار مثل هذا المجتمع ، ولكنني اريد ان اقول ان علينا ان نجعل مسيرتنا في جهة التخلص من التبرير ، وعدم الشعور بالمسؤولية .

وعلى سبيل المثال فلنحاول منذ اليوم ان نضبط مواعيدنا ، وان لا نتأخر عنها ولو دقيقة واحدة ، وان نطهر انفسنا من حالة الكذب من خلال تثبيت الصدق في نفوسنا وان كان مخالفا لمصالحنا ، وهكذا الحال بالنسبة الى الصفات الايجابية الاخرى فان علينا ان ننميها في داخلنا من خلال تغيير العادات السيئة الى عادات حسنة ، لتكون عاقبتنا الجئة ان شاء الله .





عندما ينبعث الانسان وينطلق في حياته من بصيرة ايمانية فانه سيصوغ حياته هذه وفقا لمناهج الرسالة التي يدعم بعضها بعضا ؛ فهي عبارة عن منظومة متماسكة الاجزاء ، ولو اهتم الانسان بها ككل وآمن بجميع ما انزل على قلب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قلبا وعملا فسيكون بمقدوره تطبيق الرسالة وادعاء الايمان ، والا فان مجرد التسليم الظاهر والنطق بالشهادتين لا يعني ان الانسان قد دخل في حقيقة الإيمان.

وهكذا فان الاسلام هو بداية الطريق ، فمن عمل بالمبادئ الاولية ، والأسس التمهيدية للاسلام فانه يكون قد وضع قدمه على الجادة الصحيحة لتصديق الايمان ، وهذا التصديق انما يكون من خلال جعل الواحد منا نفسه مؤمنا صادقا في جميع الجوانب وان نحول تجمعاتنا الى تجمعات ليمانية صادقة في جميع الابعاد . وهنا يكمن سر نجاح الانسان المؤمن الصادق في مواجهة الفساد المنتشر في

بحتمعه . هذا السر المتمثل في تكامل ايمانه ؛ فالصلاة - على سبيل المثال - تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وعندما ينتهي الانسان عن هاتين الصفتين ويتقي ربه ، فانه سينمي ملكة الصبر في نفسه . وعندما يكسون صابرا فانه سيتحول الى انسان مستقيم على الطريقة ، وحينئذ ستكون دعوته صادقة ، ويجد الاحرون في اعماله وتحركاته الصدق والوفاء والاخلاص ولذلك فانهم سيصدقونه .

وبهذا الاسلوب يتشكل التجمع الايماني ، فعندما يكون هذا التجمع بعيدا عن الفحشاء والمنكر ، والاعتداء والظلم ، وبالتالي بعيدا عن التحزب والاقليمية ، فانه سيكون بحتمعا فاضلا قادرا على ان يكون البديل عن المحتمع الفاسد .

# توجيهات قرآنية :

وفي هذا المحال جاءت توجيهات اخلاقية قيمة في سورة الحجرات كقوله - تعالى - : ﴿ يَا آَيُّهَا الَّلْرِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْسِراً مِنْهُنَ ﴾ (المحرات / ١١) وقوله ﴿ يسَاءٌ عُسَى أَن يَكُنَّ خَيْسِراً مِنْهُنَ ﴾ (المحرات / ١١) وقوله ﴿ يسَا آَيُّهُ سا الَّلْرِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْ المُحرات / ١٢)

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة اعظم علامات الايمان ، وابرز صفات التجمع الايماني ، وفي المقابل فقد ذكرت صفات الخروج عن الدين والفسوق ؛ فتعالي البعض على البعض الآخر وادعاؤه العصمة والتزكية واتهام الآخرين بالفساد والتحزب ، كل ذلك يمثل السلوبا يتناقض مع روح القرآن فليس من الصحيح مطلقا ان يستغل الانسان مواهبه ومركزه الاجتماعي او السياسي في توجيمه التهم

الى الآخرين والنيل من شخصياتهم ، فالقضية هي قضية مقاييس الهية ، ولايمكن لكل انسان ان يدعيها ، فهناك القضاء ، وهناك القوانسين الدينية والحسدود الشرعيسة .

وفي هذا المحال قد يكون هناك انسان يخالفني في الرأي ولكنه لم يرتكب الذنوب والموبقات والفواحش ، وفي هذه الحالة ليس من الصحيح ان نبادر الى توجيه التهم الباطلة الى بعضنا البعض ، ونتخذ من المنابر والوسائل الاعلامية وسيلة للتهجم ، فقد نهتنا الشريعة عن هذا السلوك نهيا بالغا الى درجة ان الحديث القدسي الشريف يقول في هذا الصدد: " من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ".

وعلى المؤمنين ان يتذكروا في هذا الجال انهم اذا ارادوا الصمود امام هجمات الشيطان ، ووساوس النفسس الأمارة بالسوء ، وضغوط المجتمع الفاسد ، والحكومات الطاغية الظالمة ، فإن عليهم ان يلتزموا بالمستحبات بالإضافة الى الواجبات ، لان المستحبات هي الوسيلة للمحافظة على الواجبات .

فلنتجـــه الى الله - سبحانه وتعالى - فهو نصير المستضعفين ، ومغيـث المستغيثين ، ومجيب الداعين ..

وهنا لابد من التأكيد ان على الانسان المؤمن ان يخضع جميع جوانب حياته للاحكام والتعاليم الالهية ، وان يهتم بالفقه . فمن اولويات عمل الانسان المؤمن ان يدرس وبعمق الجانب العملي من الفقه لانه يريد تطبيق الاسلام على نفسه ودعوة الآخرين اليه ، وهذا الهدف لانستطيع ان نحققه الا من خلال الالتزام بحدود الله وتنمية ملكة التقوى في انفسنا .

وهكذا فان علينا ان نطهر انفسنا من جميع الصفات السلبية لكي نستطيع ان

نكوّن المجتمع الايماني النموذجي ، ونكون مستعدين لتطبيق الاسلام . اما اذا كانت قلوبنا مليئة بالأحقاد على الآخرين ، والاستهزاء بهم ، والتعالي عليهم ، والتعصب ضدهم . . . فان مثل هذه الظواهر السلبية سوف تخرج الايمان من قلوبنا .

وهذه الوصايا الاخلاقية ، والارشادات التربوية التي يزودنا بها القرآن الكريم ، فهو ينهانا عن الاستهزاء ببعضنا البعض والغيبة وسوء الظن والتحسس على الآخرين ، فان كانت حياتنا مليئة بهذه الصفات الذميمة فان سبب ذلك عدم طهارة قلوبنا ، فلنعمل - اذن - من أحل تطهيرها وتزكيتها من خلال المواظبة على الممارسات العبادية وإساعة الاجواء الايمانية والالتزام بالمستحبات لكي يتكامل ايماننا ونخرج من مرحلة الاسلام لندخل مرحلة الايمان الحقيقي الصادق .



# الفهسرس

| الموضوع                                                |    |  |
|--------------------------------------------------------|----|--|
| المقدمة                                                | 0  |  |
| الباب الأول / من هدى الايمان ٧                         | ٧  |  |
| الفصل الأول : الايمان ينبوع القيم الالهية              | 9  |  |
| الفصل الثاني: الايمان مفتاح فهم الحقائق الكبرى         | 19 |  |
| الفصل الثالث : الايمان جوهر الرسالة وحقيقة المدين      | ٣. |  |
| الفصل الرابع: الايمان مصدر الأمل والتفاؤل              | 49 |  |
| الفصل الخامس: الايمان زادنا في الصعاب ٢                | ٤٦ |  |
| الفصل السادس: الايمان طريق الاستقامة ٣٠                | ٥٣ |  |
| الفصل السابع: الايمان منطلق تحمل المسؤولية التغييرية ٣ | 74 |  |
| الفصل الثامن : شمولية الرؤية لدى الانسان المؤمن٣       | ٧٣ |  |

| الباب الثاني / حقيقة الأيمان٧٧              |
|---------------------------------------------|
| الفصل الأول : المفهوم الحقيقي للايمان       |
| الفصل الثاني : الايمان حقيقته وشروطه        |
| الفصل التالث : شروط الايمان                 |
| الفصل الرابع: عناصر الايمان الرئيسية        |
| الفصل الخامس : العلم والايمان جناحا التقدم  |
| الفصل السادس: خصائص الفئة المؤمنة           |
| الفصل السابع: عقبات في طريق الايمان         |
| الفصل الثامن : التكذيب بالحق بداية الانحراف |
| الفصل التاسع : البشرى عقبي المؤمنين         |
|                                             |
|                                             |
| الباب الثالث/ سبيل الايمان                  |
| الباب الثالث / سبيل الايمان                 |
|                                             |
| الفصل الأول : السبيل الى حقائق الايمان      |
| الفصل الأول: السبيل الى حقائق الايمان       |
| الفصل الأول: السبيل الى حقائق الايمان       |
| الفصل الأول: السبيل الى حقائق الايمان       |
| الفصل الأول: السبيل الى حقائق الايمان       |

| الفصل التاسع : الايمان با لله والمواقف العملية      |
|-----------------------------------------------------|
| الباب الرابع/ تجليات الايمان                        |
| الفصل الأول : التكامل الايماني فلسفة الحياة         |
| الفصل الثاني : الصبر آية الايمان                    |
| الفصل الثالث : الابتلاء مدرسة الايمان               |
| الفصل الرابع : الايمان با لله مصدر الحرية           |
| الفصل الخامس : الايمان في مواجهة خطط الشيطان        |
| الفصل السادس : المؤمن بين صلابة الموقف وتزكية النفس |
| الفصل السابع : الشخصية الايمانية والطاعة الواعية    |
| الفصل الثامن : الايمان والجحتمعات المزدوجة          |
| الفصل التاسع: الايمان اساس المحتمع الفاضل           |

\*